# الدكيتولمح حجازى البيقا

01616500

ملتنه اللتنع والنشر دا والفصك والعسري o •

الطبعة الأول ــ القامرة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م

رقم الإيداع ٢٥٣٨ / ٧٨ الترقيم ٠ - ٥٩٠ - ٣٠٦ – ٧٧٧

# 3 (200)

الى مكاب الفضيلة للكر تا والمركنور الشيخ عوفوا يسم اوعجارى

(ممرمازئ لقه





## المحادثة الكانب

## المالكونات

و إياك نستمين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين » .

و الصلاة والسلام على النبي الأمى الكريم ، المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين .

#### وبعــد:

فقد اجتمع بحمع البحوث الإسلامية التابع الأزهر بمصر بتاريخ مهم من المحرم سنة ١٣٩٥ الم الموافق ٦ من فبراير سنة ١٩٧٥ م ونظر أحداث والصومال ، الأخيرة ، وما يسام به علماء المسلمين من تعذيب وتشريد ، ولم وازهاق لأرواحهم لأنهم يدافعون عن الحق والدين ، ويعارضون الدعوة إلى إهدار أحكام الشريعة الإسلامية ، ونسخ القرآن ، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث . لقد ترتب على معارضتهم هذه : أن نفذت الحكومة القائمة هناك حكم الإعدام في عدد كبير منهم ، وقد أصدر المجمع بالما بهذا الشأن فيه ما نصه :

« إن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ليهولنه أن يو جد فيمن انتسب إلى الإسلام ، من يطعن في كتابه فيزعم في خطبة علنية أن نصفه منسوخ أو متناقض وقد بطل العمل به .

تلك هى الصيحة الآثمة الباطلة التى رمى بها الإسلام وكتابه ، وهو الكتاب الذي يقول الله فيه : «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، (البقر ١٧٦٥) وهو الكتاب الذي أحكم بيانه ، وفصلت أحكامه «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، (أول هود) وأنه الحق الذي لامرية في صدقه، ولا اعتراض عليه «ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ، (البقرة م) إن هذه الدعوة كفر بكتاب الله .

وإن مشيخة الأزهر لتهيب بالعالم الإسلامى، بل بكل مسلم أن ينصب نفسه لاتقاء هذه الآثام، ومدافعة هذه الشرور(١)، ١. ه.

\* \* \*

وإنى لمن المسلمين الذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم لاتقاء هذه الآثام، ومدافعة هذه الشرور حسبا يستطيعون فإن الله لا يكلف نفسا فوق طاقتها . وغرضى من هذا الكتاب ١ – إثبات أن القرآن الكريم قد نسخ الأحكام العملية فى التوراة ٢ – وأن نسخ شريعة لشريعة جائز عقلا و نقلا و واقع فعلا ٣ – وأن الهدف من نزول القرآن الكريم تخفيف الأحكام العملية على الناس ٤ – وأن القرآن الكريم آياته محكمة لا نسخ فيها . وكل آية من الناس ٤ – وأن القرآن الكريم آياته محكمة لا نسخ فيها . وكل آية من المتداول فى أيدى الناس الآن هو الذى نزل به الروح القدس على النبي والمناه وما كان قد نزل شيء غيره و نسخ . أو نزل شيء وضاع .

\$ **\$** 

وقبل أن نفصل غرضنا تفصيلا نذكر الناس بما يلى: أولا: تحدثنا النوراة أنالله تعالىقد اصطفى ذرية إبراهيم النبي عليه السلام

<sup>(</sup>۱) افظر مجلة الأزهر التي تصدر عنجمم البحوث الإسلامية بالأزهر جزء ٣السنة ٧٤ ربيم الأول ١٣٩٥ م أبريل ١٩٧٥ م سفحة ٢٦٥ — ٢٦٨ .

ليكون منهم هداة للأمم وأن الأمم تهدى بنبي مشرع من آل إسحق، ومن بعده نبي مشرع من آل إسماعيل أن وأيام وجود بني إسرائيل في بابل سنة ٨٩٥ ق.م اتفقو اعلى أن يقولو اللناس: إنه لا نبي مشرع من آل إسماعيل لا تكون الأنبياء من آل إسماعيل أبدا . وسبب اتفاقهم وقولهم: أن العداء في ذلك الوقت بين بني إسرائيل والعرب بني إسماعيل، كان عداء الايطاق وظل هذا العداء قائماً من وقتئذ إلى أيامنا هذه ، وسيظل إلى الأبد . يدلك على ذلك سفر نحميا ففيه أن اليهود العبر انيين لما رجعوا من بابل وأدادوا بناء سور لمدينة أورشليم (القدس) اتحد العرب مع بعض الأمم ضد اليهود وأجعوا على حربهم وهدم أورشليم . يقول نحميا ما نصه:

ولما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قدر ممت والثغر ابتدأت تسدد غضبوا جداً وتآمروا جميعهم معاً أن يأنوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضرراً ٠٠٠ إلخ ٠٠ (نحميا ٤:٧ - ٨).

ولقد سكنوا بين العرب بعد خراب أورشليم على يد تيطوس الرومانى سنة ٧٠م وعملوا على الفرقة والقتال ، تأليب الأوس على الخزرج ، وتأليب الخزرج على الأوس . وأنكروا نبوة محمد ويناتي وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم . وساعدوا الكفار على حربه ، و دسوا السم له فى طعامه ، وحاولوا قتله بحجر وحاربوا المسلمين في خيبر وغيرها . كاهو مبين فى الكتب ، وسبب ذلك : العداء المتوارث من زمن بابل . وهذا العداء القديم هو الذى اضطر الأحبار أن يكتبوا فى التلمود هذا القول المأثور والمشهود : «أربعة أوجدها ألله . ثم ندم على ذلك وهي :

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في كتابنا : البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل -

تشريد اليهود، وخلق الـكلدانيين، ووجود العرب، والنزوع إلى الشر(۱) ».

وقد أشار القرآن الكريم إلى عداء اليهود والمسلمين في أكثر من آية. ومن هذه الآيات: «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم .

وينبغى أن يعلم الناس علم اليقين: أن اليهو دكانوا أصحاب ملك وشريعة ويعز عليهم أن ينتقل ملكهم إلى بنى إسماعيل. ويعز عليهم أولاد الحرة سارة على يد نبى من بنى إسماعيل. إنه يصعب عليهم ذلك لأنهم أولاد الحرة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل من هاجر الجارية ولأنهم متعلمون والعرب أميون. ولأن العرب لم يقفوا بجانبهم أيام حرب البابليين لهم وهدنه هى الاسباب التي حدت بهم إلى تغيير نصوص التوراة فى بابل. وادعاء أنهم هم أبناء الله وأحباؤه، والأنبياء تأتى منهم، ولا نبوة البتة من آل إسماعيل.

إذا كان الأمركذلك فما هو تصور العقل إذا ما ظهر النبي المنتظر من آل إسماعيل ؟

إن أدنى تصور والحالة هذه أن يكيدوا للإسلام كيداً. وأن يشككوا الناس فيه إذا استطاعوا، وأن يقضوا عليه إذا ما قدروا.

ولقد بذلوا جهداً فى الكيد والتشكيك وعملوا حرباً لمحو الإسلام، فى بدء الإسلام والقرآن ينزل. وأخبر القرآن أن الكيد مستمر وكذا التشكيك

<sup>(</sup>١) هذا القول للربى برخيا وتكرر أكثر من مرة فى التلمود - انظر مقدمة كتاب: مركز المرأة فى الشريعة الميهودية . كتب المقدمة اللاكتور حسن ظاظا .

والحرب ما بقى فى الأرض نفر من أهل الكتاب: ديا أيها الذين آمنوا: إن قطيعوا فريقاً من الذين أو توا الكتاب، يردوكم بعد إيمانكم كافرين،

ولقد كان العرب أميين فى بدء الإسلام لا يكتبون كثيراً ولا يقرأون كثيراً، وليس ببعيد أن يدخل فى الإسلام يومئذ يهو د يظهرون الإسلام، ويشككون فى تعاليمه وآدابه (١)، ويقولون بنسخ بعض آياته ليتوصلوا بذلك إلى الطعن فيه، وإبعاد المسلمين عنه « وإذا جاءوكم قالوا آمناً. وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به،

وفى بدء الإسلام، فى الوقت الذى يعمل فيه اليهود للكيد والتشكيك والحرب كان كثير من الأعاجم غير العرب قد دخلوا فى الإسلام. واضطروا إلى تعلم اللغة العربية وآدابها والتعلم يحتاج إلى زمن طويل وفى زمن تعلمهم كان اليهود ينشرون التأويلات الفاسدة لمعانى القرآن ليصدوا الناس عنه بالعلم بعد ما أخفقوا فى إطفاء نوره بالحرب العلانية .

فإذا استغرق غير العربى وقتاً فى الدراسة ، ثم استغرق وقتاً فى تعلم العلوم الإسلامية ، ثم استغرق وقتاً آخر ليمين بين الحق والباطل ، الحق والباطل الذى درسه فى شتى العلوم، ثم هو مع ذلك كله يتحمل نفقات مأ كله ومشربه وملسه ومسكنه . إذا علمنا مشقة هذا الجهد وطول هذا الوقت التمسنا عذراً لبعض المخلصين المشتغلين بعلوم الإسلام أن ظهرت منهم سيآت كنا نود ، وهم كانوا يودون أن يكونوا بعيدين عنها بعد المشرقين .

وإذا لم يكن ما قلناه صحيحا فما هو هذا المكتوب في علم مصطلح الحديث؟

جاء في علم مصطلح الحديث ما نصه:

« إن الرجال الذين تـكلم فيهم بالضعف من رجال مسلم مائة وستون «

<sup>. (</sup>١) كما فعلوا في النصر افية ( ا نظرٌ كنتا بنا : أَقَانِيمِ النصاري ) -

و الذين تـكلم فيهم من رجال البخارى ثمانون لم يكثر من ذكر حديثهم، وغالبهم من شيوخه الذين خبرهم ومارس حديثهم (١٠ م .

لقد وجه اليهود همتهم للنشكيك فى القرآن بأى وسيلة كانت فعمدوا أول ما عمدوا إلى تاريخهم يلتمسون منه الاسباب التى أضعفتهم وفرقتهم .ثم وضعوا نصب أعينهم أن يضعوا هذه الاسباب فى المسلمين ليكونوا مثلهم فيتفرقوا فتذهب ريحهم .

لليهودكتاب (التلدود)(۱) فيه روايات شفاهية عن موسى وهارون عليهما السلام، ومن أتى بعدهما من الأنبياء والعلماء. وبعضهم يؤمن به وهم الربانيون، وبعضهم يلعن من اشتركوا في كتابته وهم القراؤون.

عندهم ( التوراة ) فيها حكم الله . فوضع الربانيون والأحبار تفسيرات. لبعض الأحكام فى التلمو د وغيره شددت على الناس. بسببها هجروا التوراة .

لذلك: ١ – عمدوا إلى وضع أحاديث نبرية هادفين منها إلى زيادة أحكام عن أحكام القرآن ليوقعوا النياس في الحرج والمشقة فيتخلوا عن الدبن . ٢ – وعمدوا إلى تفسير ملنوى لبعض الآيات القرآنية نسبوه تارة إلى الرسول ولي الله أو إلى كبار الصحابة وتارة أخرى نسبوه إلى علماء المسلين المشهورين . ليصرفوا الناس عن قصد الله من إنزال كتابه (١٢) .

وحينها عمدوا إلى ذلك كانوا يهدفون إلى تفريق المسلمين إلى أحزاب. وشيع . إذ أنهم يعرفون من دينهم أن الله تعالى يهيىء للحق من ينصره،

<sup>(</sup>۱) س ۱۷ علم مصطاح الحديث - الشيخ عبد الذي محود - مطبعة الفتوح الأدبية - يصر سنة ۱۹۱۳ م .

<sup>(</sup>٢) انظر: كابنا: التوراة.

٣٠) فعلوا دلك في أناجيل النصاري المقدسة وغير النقدسة ('نظر كتابنا : الانجبل) مــ

وسوف يقوم فريق يطالب بالتصحيح في صدى له العاكفون على سنن الآباه و الأجداد فتقع الفرقة بين المسلمين كما حدث لهم من قبل.

**\$** \$ 3

إن لم يكن هذا هو الهدف. فما المغزى من هذا العبث الذى هو مكتوب فى كتب التفسير ؟

ر حر تمنى ، أى قرأ و تلا . و «ألتى الشيطان فى أمنيته ، أى قراءته و تلاوته . أى عاقل يفسر التمنى بالقراءة والتلاوة ؟ لقد فسرها المغرضون بذلك واخترعوا بيتاً من الشعر ليساعدهم على غرضهم هو:

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل

وجا. أئمتنا يرحمهم الله فنقلوا بحسن الذية. ثم أجهدوا أنفسهم في التصحيح. وغرضهم أن يقولوا: أن الرسول عليها قرأ وتلا قرآنا في مدح الأصنام.

٣ ـ بعد هذا التفسير المغرض زادوا كلاما فى القرآن ونسبوه إلى ابن عباس برىء عباس رضى الله عنهما ليكون كلامهم حجة . والله يعلم أن ابن عباس برىء من هذا .كتبوا هكذا «وما أرسلنا من رسول ولا نبى ولا محدث ، لقد زادوا « ولا محدث ، ولماذا كان ابن عباس وحده هو الذى أضافها ؟ أليس ذلك طعنا فى القرآن ؟ وأضافوا إليه أيضاً أنه قال : إن شيطاناً يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله عليه إلى مورة جبريل عليه السلام وألتى فى قراءة النبى ما الله عليه العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى .

٣ ـ روى الليث عن يو نس عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن.

البن الحادث بن هشام قال: قرأ رسول الله عَلَيْنِهُ والنجم إذا هرى ، فلما بلغ دأفرأيتم اللات والعرى . ومناة الثالثة الأخرى ، سها فقال دار شفاعة بن رتبى ، فلقيه المشركين والنيز في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفر حوا . فقال دان ذلك من الشيطان ، فأنزل الله تعالى دوما أرسلنا من قبلك من رسول ولاني ، الآية . انظر كيف حبك اليهود طعنهم في القرآن بسند عن فلان عن فلان من الخير ، أخ ، ثم قووا طعنهم بروايات أخرى منها : ما ذكره الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال سجد المشركون كلهم الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال سجد المشركون كلهم عليه وكان شيخا كبيراً من الأرض فرفه إلى جبهته وسجد عليه وكان شيخا كبيراً من يزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي عليه أخية شعيد بن العاص – حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي أبي أحيحة سعيد بن العاص – حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي وفي البخاري أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية وفي البخاري أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية الن خلف .

٤ – ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو الألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة . ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي عِلَيْكِيَّةُ تَـكُلم بِتَلَكُ الْأَلْفَاظُ عَلَى لسانه .

ه - ثم إن العلماء اجتهدوا لرد هذه الشبهة التي إن سلمنا بها تحطم الدين كله تحطيا. (1) فقال القاضي عياض: إن النبي والتي كان كا أمره ربه يرقل القرآن ترتيلا، ويفصل الآي تفصيلا في قراءته كا رواه الثقات عنه فيمكن ترصد الشيطان لةلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك السكلات محاكيا نغمة النبي والتي السكتات ودسه فيها ما اختلقه من الكفار فظنوها من قول النبي والتي والشاعوها. ثم يوافقه القرطبي ويستدل بما قاله سلمان بن حرب إن « في » بمنى عند أى ألتي الشيطان عند أمنيته . أى ألتي الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي والتي الشيطان عند أمنيته . أى ألتي الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي والتي النبي تكام به ، ثم يثنون في قلوب الكفار عند تلاوة النبي والتي النبي تكام به ، ثم يثنون

على الطبرى الذى أخرجهم بهذا السكلام من هذه الورطة دوما هدى لهذا الا الطبرى لجلالة قدره وصفاء فكرة وسعة باعه فى العلم . . إلخ . ، وإنى لأقول لهم : قد كان يجب عليكم أن تنفوا الإشاء، أصلا لا أن تجتهدوا فى تأويلها . لأن الاجتهاد فى التأويل يوهم أنها أصل . ثم إن الشيطان لو ألقى السكلام بأصوات مسموعة لتدخل الشيطان فى أمور الله ولارتفعت الثقة فى الانبياء . (ب) حكى قوم أن الشيطان أكره النبي عَيَظِينَة على القول وذلك أيضاً باطل لأنه ليس للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار ولو كان الشيطان هذه القدرة لما بقى لأحد من بنى آدم قوة فى طاعة الله .

٣ - قال أحمد بن محمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير رواها على ابن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً والمعنى عليه أن النبي وَ المعنى عليه كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة فيقول لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك فيبطل ما يلقى الشيطان . كما قال ابن عباس رضى الله عنهما . وحكى الكسائى والفراء جميعاً « تمنى » إذا حدث نفسه وهذا هو المعروف في اللغة . وقال أبو الحسن بن مهدى: ليس هذا التمنى من القرآن والوحى في شيء . وإنما كان النبي والمنات بن مهدى: ليس هذا التمنى من القرآن ما بأصحابه من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان .

وهذا الكلام يثبت أن التمنى «حديث النفس ، أى أن النبى أو الرسول يتمنى هداية قومه ، فيوسوس له الشيطان : لاتتعب نفسك فى هدايتهم ذرهم فى طغيانهم يعمهون ، ولكن الله تعالى يقوى من عزيمة النبى أو الرسول ويطرد من قلبه وساوس الشيطان . ذلك هو الحق فى تفسير الآية ، ولكن ماذا ترى عند القرطبى نفسه ؟ يقول ما نصه : «قلت : قوله تعالى «ليجمل ما يلقى الشيطان فتنة ، الآية يرد حديث النفس . وقد قال ابن عطية : ما يلقى الشيطان فتنة ، الآية يرد حديث النفس . وقد قال ابن عطية . لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة ، .

٧ - ويروى القرطبي عن الحسن: أراد بالغرانيق العلا: الملائكة، وبهذا فيمر السكلي الغرانقة أنها الملائكة لكن الكفار تأولوا أنه يعني الأصنام فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آيانه ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللمين و جدالشيطان بهما سبيلا للتلبيس كانسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. قال الشقيرى: وهذا غير سديد لقوله « فينسخ الله ما يلقى الشيطان ، أي يبطله ، وشفاعة الملائكة غير باطلة .

**\$** 

وإذا كان هذا هو الحال في وضع الأحاديث النبوية بغية التأويلات الفاسدة للقرآن فليس بمستنكر أن يكون القول بنسخ بعض الآيات وإبطال العمل بها من صنع علماء اليهود أول الأمر وتلقين ذلك الصنع للداخلين في الإسلام من الأعاجم يدلك على ذلك: أن أكثر المتحدثين في النسخ في الأزمان الأولى من اليهود وبعضهم مطعون في دينه ومشكوك في ولائه للإسلام تعرف ذلك إن أردت معرفته من كتب التفاسير وطبقات المحدثين. وكتب التاريخ.

وهذا التلازم بين الأحاديث الموضوعة للتشكيك وبين القول بالنسخ قلازم محكم يؤدى إلى الطعن فى الدين والانسلاخ منه وهذا نورد أمثلة لذلك ونكتنى برد علماء السلف والخلف فى نقدها ذكر الإمام جلال الدين عبدالر حمن السيوطى فى كتابه: الإنقان (١) فى علوم القرآن. طائفة من الأحاديث التى يستدل بها على أن قرآنا كان موجودا ثم نسخ تلاوة دون حكما هذا بيانها:

القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ماظهر.

<sup>(</sup>١) طبعة الحلبي بمصر ١٩٥١ م وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني ﴿

عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي عليه الله على النبي عليه الله على النبي على الله على الل

م ـ قال ذر بن حبيش: قال لى أبى بن كعب : كأين تعد سورة الأحزاب؟ قلت اثنتين وسبعين آية ، أو ثلاثة وسبعين آية قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت : وما آية الرجم . قال : إذا زنا الشيخ والشيخة فاجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكميم .

عن أبى أمامة بن سهل أن خالته قالت : لقد أقرأنا رسول الله عَمَا الله آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة .

من حميدة بنت أبى يونس قالت: قرأ على أبى وهو ابن ثمانين سنة فى مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين آمنى اصلوا عليه وسلموا تسلما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى .
 قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف .

7 \_ عن أبى واقد الليثى قال: كان رسول الله على إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه وقال: إن الله يقول: إنا أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه وقال فئت ذات يوم فقال: إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثانى ، ولو كان إليه الثانى لأحبأن يكون إليهما الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب .

γ — عن أبى بن كعب: قال لى رسول الله عَيَالِيَّهِ إِن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ومن بقيتها: لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا ، وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثانيا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من قاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غيراليهو دية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره.

٨ - عن أبى موسى الأشعرى قال : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين بأفوام لا خلاق لهم ، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملز جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب .

٩ - عن أبى مرسى الأشعرى قال: كنا نقرأ سورة نشبها بإحدى المسبحات نسيناها غير أنى حفظت منها: يا أيها الذين آمنو الا تقولون
 ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.

١٠ ـ قال عمر : كنا نقر أ : لا ترغبو اعن آبائكم فإنه كفر بكم . ثم قال لويد بن ثابت ( من كتاب المصحف العثماني ) أكذلك ؟ قال : نعم .

11 – قال عمر: لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن.

17 – عن أبى سفيان الكلاعى أن مسلمة بن مخلد الأنصارى . قال لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه . وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمو الهم وأنفسهم . ألا أبشروا أنتم المفلحون ، والذين آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم . أو لئك لا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون .

وقنت يدعو على قانايهم . قال أنس ونزل فيهم قرآن . قرأناه حتى رفع : أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا .

١٥ – وفى المستدرك عن حذيفة قال : ما تقرأون ربعها ، يعنى براءة .
 إلى هنا ما رواه السيوطي(١) .

ثم ذكر بعد ذلك مباشرة ما نصه «قال الحسين ابن المنادى في كتابه الناسخ و المنسوخ ، وعما رفع رسمه من القرآن ، ولم يرفع من القلوب حفظه ، سورتا القنوت في الوتر ، وتسمى سورتى الخلع والحفد ، ثم يذكر السيوطى قول من أنكر هذه الاحاديث كلها ، وهذا النوع من النسخ . فيقول : «حكى القاضى أبو بكر في الانتصار عن قوم . إنكار هذا الضرب لأن الأخبار القاضى أبو بكر في الانتصار عن قوم . إنكار هذا الضرب لأن الأخبار في المنتصار عن قوم . إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها ، (٤) .

وعن إنكار النسخ فى القرآن الكريم جملة يقول أبوعبد الله محمد بنأحمد الأنصارى القرطبي المتوفى سنة ١٧٦ه فى تفسيره المسمى والجامع لأحكام القرآن عا نصه: وأنكرت طوائف من المنتمين للاسلام المتأخرين جوازه و (١٤٢ ه ه .

وأنكر النسخ الإمام: محمد بن بحر الأصفهاني الشهير بأبي مسلم الأصفهاني وهو مفسر نحوى وكاتب بلبغ ومتكلم على طريقة المعتزلة. وله تفسير القرآن (جامع التأويل لمحكم التنزيل) في أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة و الناسخ والمنسوخ، وغيرهما ولد سنة ٢٥٤ه و توفي سنة ٢٢٢ه و هو غير الجاحظ خلافا

<sup>(</sup>١) ص ٢٥ - ٢٦ - ١٧ الإتقان في علوم القرآن.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٦ ج ٢ الإنتان في علوم القرآن .

<sup>(</sup>٢) افظر البقرة ٢٠٦ في تفسير القرطبي جـ ٢ ص ٦٣ .

لما ذكره الأسنوى في نهاية السول (٢/١٤٩) (١٠٠٠

ويقول الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف المصرى السابق فى تفسيره السورة الكهف ما نصه:

واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك (أى التزم أيها الرسول صلوات الله عليك فى تبليغك رسالة الله إلى الناس تلاوة ما يوحى إليك من ربك فى كتابه وهو القرآن الذى بين يدك ) لا مبدل لكلماته ( فإن ما جاء فيه من مبادى ووصايا لا يتغير ولا ينسخ بحال .

فهى من حكيم عليم تتفق مع الطبائع البشرية فى كل زمان وكل مكان. وإخبار القرآنهذا بأنه لا مبدل لكلمات الله يضع مسألة النسخ فىالقرآن موضع المراجعة وإعادة النظر فيما قيل فى النسخ (٢) »

وقد ألف العلامة الجليل الشيخ عبد المتعال محمد الجبرى كتابا اسمه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه) وقال: لا منسوخ في القرآن – لا نسخ في السنة المنزلة – أبدع تشريع فيما قبل إنه منسوخ (٢).

وقد ألف الأستاذ الدكتور مصطفى زيدكتابا فى النسخ بين فيه استبعاد فسبخ السنة بالقرآن و نسخ القرآن بالسنة ورفض القول بنسخ التلاوة دون الحكم (٤).

وقد قال أيضًا بأن لانسخ في القرآن العلامة الجليل الاستاذ الشيخ محمد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في معجم الأدباء ۲۰/۱۸ و بنية الوعاة ۱/۹ و والفهرست ۲۰۲ وس ۲۳ نظرية النسخ في الشرائع السماوية للكتور شعبان محمد إسماعيل - مطابع الدجوى بمصر سنة ۱۹۷۷ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٧ تفسير سورة الكهف - الدكتور محمد البهى نشر مكتبة وهبة عصر.

<sup>(</sup>٣) الله ع - للاستاذ الشيخ عبد المتعال - طبعة دار العروبة عصر .

<sup>(1)</sup> النسخ في المنرآن الـكريم طبعة بيروت .

الغزالى السقا مدير عام الدعوة الإسلامية السابق بوزارة الأوقاف المصرية والاستاذ فى قسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. قال ذلك فى كتابه ( نظرات فى القرآن ).

والأستاذ عبد الكريم الخطيب يقول في كتابه ( من قضايا القرآن ) ما نصـه:

« يرى عدد غير قليل من العلماء أن النسخ في القرآن ليس نسخا بمعني إزالة الحكم كما ذهب إلى ذلك القائلون بالنسخ وإنما هو نسى، وتأخير أو بحمل أخر بيانه أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى في معنى وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا — أى القائلون بالنسخ \_ أن هذا نسخ وليس به وأنه \_ أى القرآن \_ الكتاب المهيمن على غيره وهو نفسه متعاضد (۱)، أى يعضد بعضه بعضا .

ثانياً \_ إذا نظرنا فى الآيات القرآنية التى يتذرع بها القائلون بالنسخ لآيات من القرآن بآيات منه لا نجد أنها تنص صراحة ولا ضمنا على النسخ وهذه هى الآيات وبيان الغرض منها:

الم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، (البقرة ١٠٦) سياق الحديث عن اليهود والتوراة: يدل على أن المفهو ممن الآية نسخ القرآن للتوراة . ذلك لأن التوراة نصت على بركة الأمم في آل إبراهيم : إسماعيل وإسحق ، وكذلك نص القرآن . ففيه عن إسماعيل الذبيح وإسحق عليهما السلام « و باركنا عليه وعلى القرآن . ففيه عن إسماعيل الذبيح وإسحق عليهما السلام « و باركنا عليه وعلى إسحق ، ولما جاء دور بني إسماعيل لتبدأ بهم بركة الأمم في شخص محمد إسحق ، وأعطاه الله القرآن شريعة ليتحاكم الناس بها فيا بينهم .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹ من قضایا القرآن – دار الفکر اامرین سنة ۱۹۷۳ وانظر البرهان الرکشی ج۲ ص ٤٤.

اعترض اليهود بقولهم كيف يكون في بني إسماعيل شريعة ؟ أليست التوراة شريعة من قبل؟ أليست كافية .؟

أليست من كلام الله ؟ أليس الله يقول « لا مبدل لكلماته ، ؟ فلماذا تاغى التي راة ؟ ولماذا يتبدل كلام الله ؟ فأجاب الله بقوله : إن مصلحة الناس تتغير من زمن إلى زمن وأنه إذا نسخ شريعة كالتوراة مع تداولها بين اليهود والنصارى . أو نسخ شريعة كصحف إبراهيم كانت موجودة ثم إنها ليست متداولة فى أيدى أحد و نسيها الناس لعدم التداول . إذا نسخ أو أندى فإنه قادر على أن يعطى شريعة أفضل أو شريعة مماثلة .

٢ - يقول تعالى: « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ، بل أكثرهم لا يعلمون » (النحل ١٠١) والمعنى « بدانا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة . قاله ابن بحر » كا رواه القرطبي والمبدل شريعة هوسي عليه السلام بشريعة محمد وَالله الله على الإمام أبو القاسم جار الله محمود ابن عمر الزيخشري الخوارزمي في تفسير و المسمى « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » : « قبديل الآية مكان الآية هو النزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » : « قبديل الآية مكان الآية هو النسخ ، والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالحة والله تعالى عالم بالمصالحة والمفاسد في أن يكون مفسدة اليوم، و خلافه مصلحة والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد في أن يكون مفسدة اليوم، و خلافه مصلحة والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد في أن يكون مفسدة اليوم، و خلافه مصلحة والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد في أن الما أنت مفتر » و عا ينزل قالوا إنما أنت مفتر » و علم ينزل قالوا إنما أنت مفتر » و علاقة الما ينزل قالوا إنما أنت مفتر » و عليه ينزل قالوا إنما أنت مفتر » و عدول المولون و عدول قالون المؤلون و عدول المولون و المؤلون و عدول المولون و

سم \_ يقول الله تعالى ، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ، (الرعد ٣٨ - ٣٩) يقول الإمام الزمخشري ، كانوا يقترحون عليه الآيات وينكرون النسخ فقيل كان الرسل قبله بشراً مثله ذوى أزواج وذرية ، وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم ولا يأتون بما يقترح عليهم ، والشرائع مصالح تختلف باختلاف

الأحوال والأوقات فلكل وقت حكم يكتب على العباد أى يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم « يمحو الله ما يشاء » ينسخ ما يستصوب نسخه و يثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته أو يتركه غير منسوخ » .

ثالثاً: ينبغى أن يعلم الناس علم اليقين: أن والإنجيل، ليس ناسخا للتوراة وليس القرآن ناسخ للتوراة فقط. وما الإنجيل وليس القرآن ناسخ للتوراة فقط. وما الإنجيل إلا كزبور داود عليه السلام فيه أدعية وتسابيح وتنبؤات عن نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم.

وهذه حقيقة قد أكدها القرآن الكريم يقول تعالى ، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهدنا كتاب مصدق لسانا عربيا ، (الاحقاف ١٢) ويقول على لسان الجن ، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ، (الاحقاف ٣٠) فلو كان لعيسى شريعة مستقلة لقالوا من بعد عيسى ، وموسى كان قبل الميلاد بنحو ١٩٧١ سنة . يقول الإمام الزنخشرى ، قبل إن عيسى عليه السلام كان متعبدا بما فى التوراة من الاحكام لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والاحكام فيه قليلة ، وظاهر قوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، يرد ذلك ، وكذلك قوله ، لكمل جعلنا منه كم شرعة ومنهاجا ، وإن ساخ لقائل أن يقول معناه : وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة ، ويقول القرطبي فى تفسير قوله تعالى د ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولا حل لكم بعض الذى حرم عليكم » (آل عمر ان ٥٠) ، قيل من التوراة ولا حل لم بعض الذى حرم عليكم » (آل عمر ان ٥٠) ، قيل عليهم ، « ملم أشياء ، حرمتها عليهم الاحبار ، ولم تكن أنى التوراة محرمة عليهم » .

رابعاً: فى التوراة والإنجيل والقرآن أمور متفق عليها مثل وحدانية الله. والإيمان بيوم القيامة. والأعمال الصالحة فى الدنيا. ومثل القصص. هذه الأمور لا يدخلها النسخ. يقول تعالى مو إنه لذكر لك، ولقومك، وسوف تسئلون. وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟. (الزخرف؟٤ - ٥٥).

فى التوراة عن وحدانية الله , اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك و من كل نفسك ، و من كل قوتك ، و لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليه و على قلبك ، وقصها على أولادك و تكلم بها حين تجلس فى بيتك ، وحين تمشى فى الطريق و حين تنام و حين تقوم ، واربطها علامة على يدك و لتكن عصائب بين عينيك ، و اكتبها على قوائم أبو اب بيتك و على أبو ابك ، (التثنية ٢:٤-٩).

وفى الإنجيل استشهد عيسى عليه السلام بهذا النص على أن الله واحد لا شريك له . يقول مرقس فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هى أول الكل فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى : اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك ، ومن كل فكرك ، ومن كل قدرتك هذه هى الوصية الأولى ، وثانية مثلها هى: أن تحب قريبك كنفسك . ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب يامعلم بالحق قلت لانه الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ، (مرقس ١٢ : ٢٨ – ٣٣) و نفي عيسى عن فسه الألوهية نفيا باتا ، بل نفي عن نفسه الصلاح تواضعا وأثبته لله وحده يكى مرقس : « وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له يسوع : يكى مرقس : « وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له يسوع :

لماذا تدعونی صالحاً . لیس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله ، (مرقس ١٠ : ١٧ – ١٨) .

وقد نصت التوراة على يوم القيامة وكذلك نص الإنجيل والقرآن جاء في التوراة العبرية وأليس ذلك مكنوزا عندى مختوما عليه في خزائني ؟ لى النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم و (تث ٣٢: ٣٤ – ٣٥) وفي التوراة السامرية هذا النصأوضح عما في العبرية (١٠).

ونصت التوراة على أن كل إنسان مسئول عن عمله ولا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل» (تث الأولاد، ولا يقول حزقيال والنفس التي تخطيء هي تموت، الإبن لا يحمل من إثم الأب، بر الباد عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون، (حز ٢٠:١٨).

وفى الإنجيل « من آمن واعتمد خلص ، ومن لم يؤمن يدن ، ( مرقس ١٦:١٦ ) .

وعا لايدخل فى النسخ القصص مثل قصة آدم و نوح و إبر اهيم و يوسف وموسى عليهم السلام فإن القصة حدثت ولا نسخ فى وقائعها . وإن اختلفت بعض التفاصيل فى كتاب دون كتاب فليس مرجعه النسخ بل مرجعه الإيجاز والأطناب والمساواة فى التعبير أو نسيان كتبة أهل الكتاب أو تعمدهم إخفاء بعض الحقائق لغرض ما .

\*\* \*\* \*\*

خامساً: ولقد قال فريق من علماء المسلمين إن موقف اليهود من النسخ هكذا:

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ بما نقدم عن الآباء ص ٩٧.

١ - الشمعونية: وهي فرقة تقول: إن النسخ لا يجوز عقـ الا ولم
 يقع نقلا .

۲ — العنانية: وهى فرقة تقول: لا ما نع من النسخ فى حكم العقل
 ولكنه لم يقع .

٣ — العيسوية: وهى فرقة تقول: إن النسخ فى حكم العقل جائز وهو واقع بالفعل فى الشرائع الإلهية لكن شريعة الإسلام خاصة بالعرب وليست فاسخة للتوراة الخاصة باليهود.

وقول تلك الفرق قول غير صحيح فإن اليهـود جميعا يعترفون بالنسخ ويقزلون بجوازه عقلا ووقوعه فعلا في شرائع إلله. وبيان ذلك:

إن اليهود فريقان . فريق السامريين ويتمسكون بكتاب موسى وحده المكون من ١ – التكوين ٢ – والحروج ٣ – واللاويين ٤ – والعدد والتثنية وفريق العبرانيين ويتمسكون بكتاب موسى بالإضافة إلى أسفار الأنبياء من أول يشوع إلى آخر ملاخى حسب ترتيب البروتستانت . والحلاف بين اليهود ليس فى كتاب موسى هل ينسخ أو لا ينسخ ؟ وإنما الحلاف بينهم فى أسفار الأنبياء هل تقبل أو لا تقبل ؟

فالسامريون رفضوها بحجة أن التوراة نفسها وصت بعدم الزيادة على ما فيها إلى أن يأتى والمدَسِيَاء أى المسيح المنتظر، ومنحقه هو أن يقرها أو يزيد عليها أو ينقص منها . وأسفار الأنبياء إما أن تكون زائدة على كتاب هوسى فى أحكام أو منقصة منها وفى هذه الحالة لابد من رفضها . وإما أن تكون موافقة وعليه : لا داعى لها اكتفاء بالأصل وهو كتاب موسى .

والعبرانيون قبلوا أسفار الأنبياء باعتبار أنها كتب تواريخ لاكتب عقيدة أو شريعة . ومن البديمي أنهم جميعا يعترفون بمجيء المسيا . ويعترفون

أنه إلى الآن لم يأت: ويعترفون أن على يده تغيير التوراة، وسراء كان المسيا منهم أو من غيرهم فإنهم معترفون بنسخ الشريعة على يده.

يقول أحد مؤرخي اليهود السامريين . عن مناقشة في النسخ جرت بين السامريين والعبر انيين بحضرة الملك (فلطمة) فيلاد لفيوس من ملوك الرومان بعد الاسكندر الأكبر، إن الملك وجه السؤال للسامريين قائلا: «ماذا تَقُولُونَهُ فَى هُؤُلاءَ الَّذِينَ قَدَ ادْعُوا البَّهِ وَ بَأْنَهُمُ أُنْبِياءً وَلَهُمْ هَذُهُ الْأَسْفَارُ؟ خَقَالُوا: أما هؤلاء فما نعرف بنبوتهم ولا بأسفارهم لأنها أيها الملك إما أن تكون وردت على يد أنبياه أو غير أنبياء فإن كانت على يد أنبياه فقد منعت الشريعة الموسوية أن يقوم بعد موسى ني. . ولو صادر ناهم على ادعائهم مع منعها عندنا لكانت إما ترد بمثل ما في التوراة سواء فلا حاجة إليها، أو بأنقص عافيها فاتباع الأفضل أوجب، أو بأزيد مما فيها فيكون ذلك نسخا، والنسخ فغير جائز عندنا. فقال المالك: يا من حضر عند الملك إن حجة اليونان في النسخ : إن ما حرم فى وقت آخر ، وما هو قبيح فى وقت بجوز أن يصير حسنا في وقت آخر، وذلك يتبع غرض الشارع وأخلاق المكلفين، وليست هذه الأشياء عا يكون الحكم قد تعلق بها ، بحيث يكون الوصف لازما لها ، ما دامت تلك العين موجودة بل هذا تمكيف يتعلق بمصالح المكلفين في وقت ما بحسب أخلاقهم وأحوالهم (١) . .

وكيف ينكر اليهود النسخ وعندهم فى التوراة نبوءات عن المسيا تصرح بشريعة إلهية معه ؟ فى التوراة يقول الله لموسى: «أقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك. وأجعل كلامى فى فمه. فيكلمهم بكل ما أوصيه به » (التثنية ١٨:١٨).

ما معنى ، يكلمهم بكل ما أوصيه به ، ؟ إنه لو كان المسيا مقرآ للتوراة

<sup>(</sup>١) ص ٤٤ التاريخ بما تقدم عن الآباء \_ ولاحظ ركاكة الترجمة .

إلى الأبد بمعنى أن الشريعة الموسوية أبدية لما كان من داع لقوله و فيكلمهم الكرام التي تعنى بالتأكيد وجود شريعة مع المسيا الآتى (١) . وماكان من داع لنبى مشرع بعد موسى .

وكيف ينكر اليهود النسخ وعندهم فى التوراة أن لفظ « الأبد ، ليس على الدوام الأبدى ، بل على معنى المكث الطويل فقط ، لا المكث إلى الأبد؟ وذلك واضح من قصـة العبد المؤبد الذى يطلق حراً فى سنة اليوبيل . وهذا بيانها :

يقول الله لبنى إسرائيل فى التوراة: , إذا اشتريت عبداً عبرانيا فست سنين يخدم وفى السابعة يخرج حراً بجاناً . إن دخل وحده فوحده يخرج . إن كان بعل امرأة بخرج امرأته معه . إن أعطاه سيده امرأة وولدت بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده . ولكن إن قال العبد: أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حراً يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد ، (خروج ٢١:٢١ - ٢) وفى سفر التثنية «فيكون لك عبداً مؤبداً» وثنية ١٥:١٢ - ١٧) .

وهذا الأبد ليس على الدوام بل إلى مدة اليو بيل فقط . يأتى اليو بيل خمسين سنة فيرجع العبد إلى أرض السبط الذى هو منه . فى التوراة ، يو بيلا تكون لكم السنة الحنسون لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها ولا تقطف والكرمها المحول . إنها يو بيل مقدسة تكون لكم . من الحقل تأكلون غلتها . فى سنة اليو بيل هذه ترجعون كل إلى ملكه ، (لاو يين ٢٥ غلتها . فى سنة اليو بيل هذه ترجعون كل إلى ملكه ، (لاو يين ٢٥ ئال الله ملكه ) .

**\$** \$ \$

<sup>(</sup>١) يقول برنابا ف انجيله : إن المسيا هو محمد رسول الله .

هذا وقد رأينا الكتب التي تتحدث عن نسخ قرآن لقرآن وسنة لقرآن لقرآن المقد كثيرة جداً فاخترنا من هذه الكتب كتاباً واحداً وسلطنا عليه أضواء النقد لنثبت إحكام القرآن. وهو كتاب أبي عبد الله محمد بن حزم المتوفى سنة ٢٥٦ه المسمى (الناسخ والمنسوخ) وقد فرغت من نقده فى التاسع من ذى الحجة سنة خمس وتسعين وثلثائة وألف من الهجرة وانشغلت بغيره من الكتب مثم أعدت النظر فيه بالتنقيح والتصحيح والزيادة فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين وثلثائة وألف و نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق .

وخالص الشكر والتقدير للعلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمود مصطفى بدوى شيخ معهد شربين الديني التابع للأزهر على تفضله بالمراجعة والتوجيهات و

د . احمد حجازي أحمد السلا

#### الفصيل لأول

# النتخ فالتولوفالايل

إن الله تدالى أعطى التوراة لموسى عليه السلام عقيدة وشريعة . وفى بابل سنة ٨٦٥ق م اتفق اليهود على الزيادة فيها والنقص منها . وأن يكتبوها من جديد فزادوا وأنقصوا وكتبوها بأيديهم من جديد كما بينا في كتابنا : التوراة .

وكان كل نبى يأتى من بعد موسى من بنى إسرائيل كان يأتى على وفق التوراة داعياً الناس بما فيها ، عاملا هو نفسه بها . لا يزيد ولا ينقص شيئاً . حتى المسيح عيسى بن مريم نفسه صرح بأنه غير ناسخ للتوراة وأنه ملتزم بأحكامها كلها وذلك فى قوله فيما رواه متى « لا تظنوا أنى جئت لانقص الناموس أو الانبياء » (متى ٥:١٧) وقوله فيما رواه متى أيضاً «على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ، (متى ٣٠:٢ س) .

ولكن النصارى من بعد المسيح نادوا بإلفاء التوراة وصرحوا بأن قيمتها ليست فى أحكامها وشرائعها وإنما بما فيها من تنبؤات تشير إلى المسيح. أى أن النصارى الآن لا يقدسون التوراة إلا لأنها تشير إلى المسيح بن مريم.

#### سوف نعرض هنا :

حوقف النصارى من التوراة وكيف أنهم ألغوا جميع أحكامها رغم
 أنف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام .

### أولا: التوراة تجيز النسخ

التوراة تجيز النسخ ١ - بعد العمل بالحركم ٢ - وقبل العمل بالحركم ٣ - و نسخ الشريعة كلها .

وهذه أمثلة على ذلك:

المثال الأول: كان آدم عليه السلام يزوج إبنه إبنته . لتعمر الأرض حيث لا نسل يأتى إلا منه وزوجه . والتوراة تتفق معالقرآن فىأن آدمأول الجنس البشري ومنـه و من حواء كان الناس جميعا (التكوين ٢:٤ – ٩ و ٣٠٠٠ – ٢٤) وظل الحال على زواج الآخ بأخته فترة طويلة من الزمان حتى أن إبراهم عليه السلام كان متزوجا بسارة وهي أختـه من أبيه تقول التوراة . وقال أبيالك لإبراهيم : ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء . فقال إبراهيم: إنى قلت ليس في هـ زا الموضع خوف الله البتة ، فيقتلونني لأجل امرأتي . وبالحقيقة أيضا هيأختي ابنة أبي ، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لى زوجة ، (التكوين ٢٠: ١٠ - ١٢) وفي شريعة موسى عليه السلام حرم ألله نكاح الأخت فأصبح هذا التحريم ناسخا لحل نكاحها فى الشرائع السابقة في سفر اللاويين ( الاحبار) ، عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت، أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها ... عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها إنها أختك ، (لاويين ١٨: ٩:١١) وقد صرح كتاب موسى أن من يضطجع مع أختــه يقتل أمام الناس ، وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأىءورتها ورأت هيءورته فذلك عان يقطعان أمام أعين بني شعبهما . قد كشف عورة أخته . يحمل ذنبه ، (لا ۲۰ این موسی بأن من يضاجع أخته يكون ملعونا محروما من رحمة الله « ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه به ( التنبة ٢٧ : ٢٢ ) .

المثال الثانى: بعد الطوفان « بارك الله نوحا وبنيه ، وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض، وكل طيور الساء. مع كل مايدب على الأرض، وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم ، كل دابة حيـة تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت اليكم الجميع ، (التكوين ٩:١-٣) قد أباح الله كل شيء لنوح وبنيه أباح له الحيو انات كلها وكل طيور السهاء وكل أسماك البحر. وفي كتاب موسى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور وأسماك البحر (أنظر اللاويين ١١) واقرأ هـذه النصوص , وأما الدم فلا تأكله على الأرض تسفكه كالماء » (تث ١٢: ١٦) « لا تأكل رجسا ما . هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر والضأن والمعز . والإبل والظبي واليحمور، والوعل والرثم والثيتل والمهاة، وكل بهيمة منالبهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتجتر فأياها مَا كلون، إلا هذه فلا تأكاوها ، مما يجتر ومما يشق الظلف المنقسم: الجل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم . والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه يجتر فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا، وجثتها لا تلمسوا، وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ماله زعانف وحرشف تأكلونه لكنكل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه إنه نجس لكم ، كل طير طاهر تأكلون ، وهذا ما لا تأكلون منه: النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على أجناسه، وكل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه ، والبوم والكركى والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغا على أجناسه، والهدهد والخفاش. وكل دبيب الطير نجس لكم . لا يؤكل . كل طير طاهر تأكلون . لا تأكلوا جثة ما ، (القُنْمَية ١٤: ٣ - ٢١) .

المثال الثالث: إن يعقوب عليه السلام جمع بين الآختين في نكاح صحيح. لقد تزوج من ليثة وراحيل ابنتي خاله لابان وذلك كما تحكي التوراة من أن

يعقوب عليه السلام أحب راحيل ابنة خاله لا بان و خدمه في مقابل الزواج منها سبع سنين « ثم قال يعقوب الابان أعطني امرأتي لأن أيامي قد كملت . فأدخل عليها . فجمع لابان جميع أهل المـكان وصنع وليمة ، وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه فدخل عليها ، وأعطى لابان زلفة جاريته لليئة ابنته جارية . وفي الصباح إذا هي ليئة فقال للابان : ما هذا الذي صنعت بي. أليس براحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني ؟ فقال لا بان: لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر . أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين أخر : ففعـل يعقوب هكذا . فأكمل أسبوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجة له . وأعطى لابان راحيل أبنته بلهة جاريته جارية لها . فدخل على راحيل أيضا ، وأحب أيضاراحيل أكثر من ليئة . وعاد فدم عنده سبع سنين أخر ، (النكوين٢٩:٢١ – ٣٠) ومن ذلك يفهم: أن الجمع بين الأختين في حياتيهما كان جائزاً . ولما جاء موسى عليه السلام أوحى الله إليه بتحريم الجمع بين الأختين « ولا تأخذ امرأة على أختها للضر \_ بتشديد الضاد مكسورة \_ لتكشف عورتها معها في حياتها ، ( Ke mi 11: 11).

المثال الرابع: إن عمر ان (عمر ام) أبو موسى وهرون عليهما السلام كان متزوجا بعمته يوكابد تقول التوراة ، وأخذ عمر ام يوكابد عمته زوجة له فولدت هرون وموسى » (خروج ۲: ۲۰ – العدد ۲۲: ۵۰) وفي كتاب موسى تحريم نكاح الخالة و نكاح العمة ، عورة أخت أبيك لاتكشف ، أنها قريبة أبيك ، (اللاويين ۱۸: ۱۲) و نصت التوراة بعقاب من يفعل ذلك ، عورة أخت أمك ، أو أخت أبيك لا تكشف ، إنه قد عرى قريبتة ، يحملان ذنبهما » (لاويين ۱۸: ۱۲) .

المثال الخامس: تقول التوراة عن نسخ الحكم قبل العمل به عن إبراهيم وابنه .

تقول التوراة: « فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله. بنى هناك إبر اهيم المذبح ورتب الحطب و ربط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب مم مد إبر اهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه . فناداه ، لاك الرب من السماء . وقال إبر اهيم إبر اهيم . فقال : ها أنذا . فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً ، لأنى الآن علت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى . وتكوين ٢٢ : ٩ - ١٢) .

والتوراة كما ترى تبين أن الذبيح إسحق وهذا خطأ لأنه لوكان إسحق. ما كان يعبر عنه بالابن الوحيد والإبن الوحيد هو إسماعيل. لقد ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاما ،

وأما عن نسخ الشريعة كلها فقد سبق أن ذكرنا نبوءة عن المسيا وفيها. أن المسيا سيكلمهم بكل وضايا الله. وهذا مثال من سفر إرمياء:

المثال السادس: يقول إرمياء في سفره وها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت إسسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً . ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم أبيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدى فرفضتهم يقول الرب بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتى . . . إلى ه (إرميا ٢٦: ٣١ – ٣٣) والمراد من العهد الجديد الشريعة الجديدة لأنه يقول وأجعل شريعتى . . إلى فيلزم أن تكون الشريعة الجديدة فاسخة للشريعة القديمة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا : نهر ات عن محمد في السكمتاب المتدس لم نشر دار الفسكر العربي و

### ثانياً: موقف النصاري من التوراه

قلنا من قبل إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام صرح بأنه غير ناسخ للتوراة بدليل قوله فيما رواه متى ولا تظنوا أنى جئت لأنقص الناموس ، (متى ه: ١٧) و نقول هنا: إن بولس كان يهوديا (۱) و تظاهر باعتناق النصرانية وحرف كلام المسيح عن مواضعه فزعم أن الإنجيل ناسخ للتوراة.

ر \_ زعم أن العهد الجديد فى كلام إرمياء مقصود به عهد الإنجيل وأنه لولا عيب التوراة ما جاء الإنجيل وأنه لما جاء الإنجيل أصبح العهد القديم عهد التوراة قريباً من الاضمحلال لأنه قد عتق وشاخ.

يقول بولس و فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان ، لأنه يقول لهم لا ثماً: هو ذا أيام تأى يقول الرب حين أكل مع بيت إسرائيل (٢) ومع بيت يهوذا عهداً جديداً ، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدى وأنا أهملتهم يقول الرب ، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم ، وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحدا خاه قائلا اعرف الرب لأن الجميع سيعرفوني من صغيرهم إلى كبيرهم . لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم و تعدياتهم في ما بعد . فإذا قال جديداً عتق الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ، (عبرانيين ٨ : عتق الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ، (عبرانيين ٨ :

<sup>(</sup>١) انظر كـ عابنا : أقانيم النصاري نشر دار الأنصار بمصر .

 <sup>(</sup>٧) إسرائيل : يهود السامرين . ويهود : يهود الميرانيين .

<sup>(</sup> م ٣ \_ لا نسخ في القرآن )

٢ ـ وقد بينا أن جميع الحيوانات كانت حلا لذوح عليه السلام . ومن آمن معه . وأن الله حرم البعض من الحيوانات في شريعة التوراة ، وأن المسيح بن مريم عليه السلام بين أنه ملتزم بجميع أحكام التوراة . و نبين هنا: أن بولس من تلقاء نفسه أحل ما كان محروها و بين أن النجاسة ليست في ذات الشيء المحرم بل قلب الإنسان هو الذي يطهر الشيء وينجسه فإن اعتقدت الطهارة في شيء كان طاهراً وإن اعتقدت النجاسة في شيء كان نجسا وكتب كانبو الأناجيل: أن الذي يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل الكلام السيء الذي يخرج من القلب هو الذي يكون نجسا . يقول بولس الأهل رومية : « إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن لبس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئاً نجسا فله هو نجس » (رومية ١٤٤ : ١٤) ويقول النيطس «كل يحسب شيئاً نجسا فله هو نجس » (رومية ١٤٤ : ١٤) ويقول النيطس «كل شيء طاهر للطاهرين ، وأما للنجسين وغير المؤ منين فليس شيء طاهراً ، بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم » (تيطس ١ : ١٥) .

وأرسل بولس إلى تيمو ثاوس رسالتين يقول فى الأولى منهما ، ولكن الروح يقول صريحا: إنه فى الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين . فى رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم ، ما نعين عن الزواج ، وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لفتناول بالشكر من المؤمنين وعارفى الحق ، لأن كل خليقة الله جيرة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذى تتبعنه، وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى، ( ا تيمو ثاوس ٤: ١ - ٧ ) وغير بعيد أن يقولوا فى إنجيل مرقس أن عيسى عليه السلام « دعاكل الجمع وقال لهم : اسمعوا منى كلكم وافهموا ليس شى من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه . لكن الأشياء التي تخرج منه هى التي تنجس الإنسان " ( مرقس ٧ : ١٤ – ١٥ ) .

٣ – وقد فرض الله على بني إسرائيل أياما مقدسة يتخذوها لهم عيداً « وكام الرب موسى قائلا : كلم بني إسرائيل وقل لهم : مواسم الرب التي فيها تنادِون محافل مقدسة هذه هي مو اسميستة أيام يعمل عمل و إما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس . عملا ما، لا تعملوا إنه سبت للرب في جميع هساكنكم . هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها . في الشهر الأول فىالرابع عشر من الشهر بين العشاءين : فصح للرب، وفى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة أيام تأكلون فطيراً ... وكلم الرب موسى قائلا : كلم بني إسرائيل وقل لهم : متى جئتم إلى الأرض التيأنا أعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن... أثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة إلى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما ، ثم تقر بون تقدمة جديدة للرب ... وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار: هتاف البوق . . وكلم الرب موسىقائلا: أما العاشر منهذا الشهر السابع فهو: يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم ... وكلم الرب موسى قائلا : كلم بني إسرائيل قائلا : في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع: عيد المظال سبعة أيام للرب في اليوم الأول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا ، (اللاويين سم ).

إنها أعياد كثيرة مقدسة: يوم السبت، وعيد الفصح، وعيد الحصيد، وعيد هتاف البوق، وعيد الكفارة، وعيد المظال. وفي الإنجيل نجد أن عيسى عليه السلام قد احترم شعائر الأعياد اليهودية قد احترم السبت وأكل الفصح، واستقبله اليهود بسعف النخيل في عيد المظال (أنظر متى ١٢:٥، ٢١:٥، ٢٠:٨، ٢٦: ١٨) وفي عيد الحصيد (يوم الخسين) ادعى النصارى أن الروح القدس بلبل ألسنة التلاميذ بعد رفع عيسى إلى الساء

(أعمال الرسل ٢) وهذا يدل على أن اليهود يعد رفع عيسى إلى السماء كانوا المحقون مهذه الأعياد . كما احتفل عيسى قبل الرفع .

ومع هذا نجد أن بو اس ينسخ كل هذه الأعياد و يلغيها بجرة قلم يقول في رسالته إلى أهل كولوسي , فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة ، وأما الجسد فلمسيح . . . إذا إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تقرض عليكم فرائض : لا تمس ولا تذق ولا تجس عائشون في العالم لفناء في الاستعال ، حسبوصايا وتعاليم الناس ، (كولوسي ١٦ - ٢١) إنه لم يكتف بإلغاء الأعياد ولا بإلغاء المأكولات التي كانت محرمة ولا بإلغاء حرمة يوم السبت بل زاد على ذلك : أن اعترف بتحريف التوراة وبين أن الذي كان محرما من المأكولات والأعياد والسبت إنما كان من صنع الناس لا من وحي الله عز وجل .

ع - ولقد علم مما تقدم: أن الله حرم على اليهود العمل فى يوم السبت واعتبره اليهود إلى يومنا هذا يوما مقدسا . وهنا نذكر نصوصا تؤيد تعظيم السبت و نذكر موقف عيسى عليه السلام من تعظيم السبت وكيف أن بولس نسخ تعظيم السبت دون إذن من عيسى عليه السلام وكيف أن النصارى استبدلوا السبت بالأحد . واستبدالهم السبت بالأحد دليل عملى على قولهم بالنسخ وجو از حدوثه فى الأحكام المؤبدة .

من الوصايا العشر ، اذكر يوم السبت لتقدسه ، ستة أيام تعمل و تصنع جميع عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك . لاتصنع عملا ، ما . أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك ، (خر ٢٠: ٨ - ١٠ وتث ١٢٠ - ١٤) ويمدح أشعياء الحافظين لحرمة السبت فيقى ل «هكذا قال الرب: احفظوا

الحق، وأجروا العدل . لأنه قريب مجىء خلاصى ، واستعلان برى الطوبى الإنسان الذى يتمسك به ، طوبى الإنسان الذى يتمسك به ، الحافظ السبت ، لئدلا ينجسه والحافظ يده من كل عمل شر » (أش٥٠ ، ١ - ٧) وحدث أن اليهرد قد عصوا أمر الله واعتدوا فى السبت خاطبهم إرميا بقو له «هكذا قال الرب تحفظوا بأنفسكم ولا تحملوا حملا من بوتكم يوم السبت ولا تعملوا شغلاما ، بل قدسوا السبت . كما أمرت آباءكم ، فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم بل قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تأديبا » يسمعوا ولم يميلوا أذنهم بل قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تأديبا » (ارميا ١٧ - ٣٣) .

وجاء فى التوراة بيان العقوبة التى يستحقها من يعمل أى عمل فى يوم السبت وهى القتل. هكذا ، وكام الرب موسى قائلا وأنت تكلم بنى إسرائيل قائلا: سبوتى تحفظونها، لأنه علامة بينى وبينكم، فى أجيالكم. لقعلموا أنى أنا الرب المندى يقدسكم، فنحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قائلا. إن كل من صنع فيه عملا تقطع تاك النفس من بين شعبها ، ستة أيام يصنع عملا ، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب ، كل من صنع عملا فى يوم السبت يقتل قائلا ، (خروج ٣١ - ١٥) .

وجاه فى التى راة أن موسى عليه السلام رجم رجلا كان يحتطب يوم السبت ، ولما كان بنو إسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا يوم السبت ، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهرون وكل الجماعة . في ضعوه فى المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به ؟ فقال الرب لموسى : قتلا يقتل الرجل . يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة ، فأخر جه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى » (العدد ١٥ : ٣٣ - ٣٦) ولما جاه عيسى عليه السلام سأله اليهود عن تعظيم السبت فأجاب بأنه معظم غير أنه يحل فعل الخير فى السبت ، وهم كانوا يعتقدون أن جميع الأعمال حتى أعمال أنه يحل فعل الخير فى السبت ، وهم كانوا يعتقدون أن جميع الأعمال حتى أعمال

الخير وأعمال الضرورات محظورة يوم السبت . يقـول متى « في ذلك الوقت ذهب بسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأ كلون فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت، فقال لهم: أما قرأتم مافعله داود حينجاع هو والذين معه. كيف دخل بيت الله وأكل خبزالتقدمة الذي لم يحل أكله له ، ولا للذين معه. بل للكهنة فقط . أو ماقرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء ... ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم . وإذا إنسان يده يابسة . فسألوه قائلين : هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكو ا عليه ، فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد. فإن سقط هـذا في السبت فى حفرة أفما يمسكه ويقيمه . ؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف إذاً يحل فعل الخير في السبوت ، ( متى ١٢ : ١ - ١٢ ) وقد أراداليهو د رجم عيسي عليه السلام لفعله الخير في السبت كما تنص التوراة برجم من يتعدى في السبت، وهذا يدل على تمسكهم الشديد بجرمة السبت و إن كان ايس لهم الحق في رجم عيسى عليه السلام لأنه فعل للاضطرار و لعمل الخير. في إنجيل بوحنا « ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت . ( يو ه ١٦٠٥ ) « فقال قوم من الفريسيين : إن هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت ، (يو ٩: ١٦):

وقد نسخ بولس حرمة السبت بقوله « فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيدأوهلال أو سبت ... إلخ ، وسبب استبدال النصارى السبت بالأحد هو أن عيسى عليه السلام صلب في زعمهم عصريوم الجعة وظل في القبر إلى فجر يوم الأحد لذلك يقدسون الأحد لذكرى قيام عيسى عليه السلام من القبر في اليوم الثالث وصعوده إلى السماء وجلوسه بجوار الله الآل.

ه - وأوصى الله ابراهيم عليه السلام بأن يختـ بن هو وأولاده ويكون.

ذلك فريضة إلى الأبد تقول التوراة . وقال الله لإبراهيم ، وأما أنت فتحفظ عهدى أنت و نسلك من بعدك فى أجيالهم . هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم، وبين نسلك من بعدك يخبّن منكمكل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم . فيكون علامة عهدبيني وبينكم . ابن ثمانية أيام يختن منكم كلذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نساك. يختن ختانا وليد بيتك، والمبتاع بفضتك، فيكون عهدى في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لايختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس منشعبها. إنه قد نكث عهدى ، (تك ١٧: ٩- ١٤) أنظر ، قد جعل الله فريضة الحتان فريضة أبدية وأن من لا يختن يقتل وتنص التوراة أن إبراهيم نفذ الحكم على نفسه و أهل ببته (تك ١٧ : ٢٣ ) وفي شريعة موسىعليه السلام بقاء حكم الختان « وكام الرب موسى قائلا : كام بنى إسرائيل قائلا : إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام . كما في أيام طمث علمها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غراته ، ( لا ١٢ : ١ - ٣ ) وعيمي عليه السلام قد ختن في اليوم الثامن يقول لوقا في إنجيله « رلما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصي سمى يسوع ، كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به فى البطن ، (لوقا ٢١٠٢) وعيسى عليه السلام لم يصرح بنقض أحكام التوراة فى الحتان ولا فى غـيره « أليس مكنتو با في نامو سكم ؟.. و لا يمكن أن ينقض المكتوب » ( يوحنا ١٠: · ( 40 - TE

إذا حينها نسمع عن النصارى إلغاءهم لفريضة الحتان للذكر ، وليس الأنثى نسمع عجبا . ومنكرا من القول وزورا . لقد اجتمع بعض التلاميذ في أورشليم بعد رفع عيسى إلى السهاء وائتمروا فيها بينهم على إلغاء جميع أحكام التوراة وبخاصة حكم الحتان «وكتبوا بأيديهم هكذا : الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم

بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس. الذين نحن لم نأمرهم. رأيناوقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين و نرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس. رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلا، وهم يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن: أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم و المخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنع اتفعلون. كونوا معافين، (أعمال الرسل ١٥٠ التي إن حفظتم أنفسكم منها فنع اتفعلون. كونوا معافين، (أعمال الرسل ١٥٠).

ويشدد بولس اليهودى فى نسخ هذا الحكم تشديدا فيقول لأهل غلاطية «ها أنا بولسأقول لكم: إنه إن اختلفتم لا ينفعكم المسيح شيئا لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر . لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا و لا الغرلة . بل الإيمان العامل بالمحبة » (غلاطية ه : ١ - ٦) يقصد أن الإيمان بعيسى ربا مصلوبا كاف فى دخول الجنة بدون أعمال . ويؤكد على هذا المعنى بقوله هولانه فى المسيح يسوع ليس الحتان ينفع شيئا و لا الغرلة ، بل الخليقة الجديدة » (غلاطية ٦ : ١٥) .

حصص الله سبط لاوى لحمل الشريعة وتعليمها للناس دون سائر الأسباط ، وبيان ذلك :

أن يعقوب عليه السلام أنجب اثنى عشرا ولدا أسماؤهم على انترتيب. وأويين – شمعون – لاوى – يهوذا – زبولون – يساكر – دان – جاد – أشير – نفتالى – يوسف – بنيامين (تك ٤٤) وجاء موسى وهارون عليهما السلام من سبط لاوى وقد خصص الله فى التوراة نسل هارون لأعمال الكهانة وقدس الأقداس وللرئاسة الدينية أما بقية سبط

لاوی فیقومون بتعلیم الیهود فی کل مکان آداب التوراة. وجعل الله لهم زیا کهنو تیا خاصا لیتمیزوا به عن سائر الیهود « فی ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوی لیحملوا تابوت عهد الرب ولكی یقفوا أمام الرب لیخدموه و بیار کوا باسه إلی هذا الیوم » (تف ۸:۱۰) « ثم قال موسی الجاعة : هذا ما أمر الرب أن یفعل . فقدم موسی هر و نو بنیه و غسلهم بماء و جعل علیه القمیص و نطقه بالمنطقة و ألبسه الجبة و جعل علیه الرداء و نطقه بر نار الرداء و شده به ، و وضع علیه الصورة ، و جعل فی الصورة الاوریم والمتیم ، و وضع العامة علی رأسه ، و وضع علی العامة إلی جهة و جهه صفیح الذهب الا کلیل المقدس کما أمر الرب و وضع علی العامة إلی جهة و جهه صفیح الذهب الا کلیل المقدس کما أمر الرب موسی » ( لاویین ۸:۵ – ۹ ) و قد ألغی النصاری هذا الحکم و نسخوه بجعلهم موسی » ( لاویین ۸:۵ – ۹ ) و قد ألغی النصاری هذا الحکم و نسخوه بعملهم و یختلف عن وصف التوراة و لکل طائفة نصر انیة زی یختلف عن و یختلف عن و یک الطائفة الاخری کا هو مشاهد و معروف .



#### الفصياللثاني

# النغفالقاتاتي

يقول أبو عبد الله محمد بن حزم رحمـه الله وعفا عنه : , اعلم أن نزول المنسرخ بمكة كثير ، و نزول الناسخ بالمدينـة كثير ، و ليس فى أم الـكتاب شيء منهما ، ا ه.

# سورة البقرة

ثم يقول: « فأما سورة البقرة وهي مدنية ففيها ستة وعشرون موضعا هي تم يبدأ في سرد الآيات ·

# الآية الأولى:

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون (البقرة ٢٢) هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (آل عران ٨٥).

## البيان:

سمى اليهود يهوذا نسبة إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام . وأول من سماهم باليهود أهل الفرس (۱) وسمى النصارى نصارى نسبة إلى الكلمة العبرانية هما نصرى (۱)، رهى كلمة تعيير واستهزاء وتحقير أطلقها اليهود على عيسى عليه

<sup>(</sup>١) ص ٣١ ــ تاريخ الإسرائيليين ــ شاهين مكاريوس بك .

 <sup>(</sup>۲) ص ۲۷ ـ ۷۷ تفسیر متی لمتی هنری ج ۱ و س ۲۹ حیاة المسیح ـ فردریك .
 و . فارار .

السلام وقبلها أنباعه وتفاخروا بحملها. وقيل نسبة إلى مدينة الناصرة وقيل لأنه كان نذيرا لله ، والأول أصح .

ويقى ل الأستاذ عباس محرد العقاد عن الصابئة:

تدين بعقائد الصابئة ملة يبلغ عدد أبنائها ستة آلاف بين رجل وامرأة وطفل ولا يجاوز بها المبالغ فى عددها عشرة آلاف ويقيمون فى الأقاليم الجنوبية من العراق.

وثبث أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالحساب والعقاب وأن الأبرار يذهبون بد الموت إلى عالم النور «آلمى دنهورو ، وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الفور «آلمى دنهورو ، وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام «آلمى دهشو خا» و بلبثون فيه زمنا على حسب ذنوبهم شم ينقلون منه إلى عالم النور .

ودينهم فيه مبادىء منكل دين. فيه مبادىء من الوثنية واليهو دية والنصر أنية والإسلام. فإن مقامهم عند خليح فارس يجعلهم فى طريق كل ملة يتردد أبناؤها على ذلك الإقليم أو يقيم ون فيه ومن مشابه تهم للمجوس أنهم يتوجهون إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة ولكنهم لا يعبدونها ، بل يحسبونها من مظاهر الروحانيات التي لا تبرز للعيان . ولغتهم الأولى سريانية يحسبونها من مظاهر الروحانيات التي لا تبرز للعيان . ولغتهم الأولى سريانية

وينقل عنهم عارفوهم: أنهم قرأوا صفة محمد عليه السلام في كتبهم ويسمونه عندهم ملك العرب (١).

ولا نسخ فى الآية الأولى ولا تعارض بينها وبين الآية الثانية . فإن معنى الأولى هكذا:

<sup>(</sup>١) س ٨٨ - ٩٤ الراهيم أبو الأنهباء \_ المقاد — طبعة دار المهلال بمصر . وانظر أيضا : ماكتبه عن الصابئة الأستاذ الدكتور الشيخ بركات عبد الفتاح عميد كاية الدعوة في كيتاب « الوحداثية \_ مع دراسة في الأديان والفرق » ط : دار السعادة بمصر سنة ١٩٧٨ -

١ - إن الذين آمنوا من أهل الإسلام ٢ - والذين هادوا من اليهود الأميين غير الدارسين (١) أيعو ام اليهود الذين لم تصلهم دعوة الإسلام على الوجه الصحيح أو لم يدرسوا كتبهم ليعلموا منها صحة دين الإسلام ٣ - والنصارى الأميين العوام غير الدارسين ٤ - والصائبين العوام الذين نشأوا على تقاليد وعادات في عبادة الله ولم يفهموا الإسلام.

هؤ لاء جميعا بحسب عملهم بماعندهم من العلم يحاسبون وبجازون في الآخرة وإذا كانت حسناتهم أكثر من سيآتهم فإنهم من أهل الجنة .

والدليل على ذلك قوله تعالى « وجحدوا بهاواستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا. أى أن الكفرالذي يحاسب عليه الإنسان هو كفرالعناد والجحود بعد ماينبين الحق. أما الكفر لعدم بلوغ الدعوة فلا ناربسبه لأن الله يقول « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقلنا إن العقاب لليهود والنصارى الدارسين وليس للأميين العوام لأن نبوة محمد والله في التوراة والإنجيل واضحة للدارسين وليست واضحة للعوام بدليل قول الله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وليست واضحة للعوام بدليل قول الله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق للاوته أو لئك يؤمنونه به » ومن تلاوته حق تلاوته « يعرفونه كايعرفون أبناءهم ».

ومعنى الآية الثانية هكذا:

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام . وهو من أهــــل الفكر والنظر والنظر والاستقلال في الرأى فإنه سيكون خاسرا في الآخرة ولن يقبل منه عمل لأن الله قد اختار الإسلام دينا صحيحا وحفظه من الفساد .

وقد روى القرطبي فى تفسيره أن بعض العلماء يوى أن الآية الأولى غير منسوخة ، وهى فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه السلام ، والصحيح ما ذكرنا . وراجع تفسير الإمام الأكبر الشيخ محم، د شلتوت .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَنْهُمْ أُمْيُونَ لَا يُعْلُمُونَ الْـكَتَابِ لِلاَ أَمَانَى ﴾ ( البِقْرَةُ ٧٨ ) .

# الآية الثانية:

« و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا وذي القربي والبتامي و المساكين و قولوا للناس حسنا ، و أقيموا الصلاة و آنوا الزكاة . . . إلى ، ( البقرة ٨٣ ـ ١٨ ) هذه الآية منسوخ منها جملة ، و قولوا للناس حسنا ، بقوله تعالى ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ( التوبت ه ) .

#### البيان:

قال ابن حزم بالنسخ لأنه فهم أن هذه الأحكام وإن كانت خاصة في بني إسر أئيل إلا أنها عامة وملزمة للمسلمين بدليل آيات في القرآن تلزم المسلمين بعبادة الله وإكرام الوالدين والإحسان إلى ذوى القربي والقول الحسن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ... إلخ وفهمه صحيح تماما ولكن قوله بالنسخ خطأ بين . فإن قتل المشركين لا يجوز في شريعة الإسلام إلا بعد دءوتهم إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام هي القول الحسن فإن استجابوا فلا قتال وإن لم يستجيبوا فلا قلم المسلمين « فاقتلوا المشركين وجدتموهم ، فالقتل لا يكون إلا بعد الدعوة و بعد عدم المسالمة .

والدايل على أن دوقولوا للناس حسنا ، هى الدعوة إلى الدخول فى الدين : أن شريعة التوراة فى الأصل كانت عامة للناس قبل نسخها بالقرآن . وأن البهود أمروا بالجهاد فى سبيل الله لنشر التوراة يقول تعالى : د إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويفتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ، الله فيقتلون ويفتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ، الله في المناس وقد فطن إلى هذا كثير من المفسرين ، قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم ، لا إله إلا الله ومروهم بها . وقال ابن جريح : قولوا للناس صدقا فى أمر محمد عيشالية ولا تغيروا نعته . وقال سفيان الثورى : مروهم للناس صدقا فى أمر محمد عيشالية ولا تغيروا نعته . وقال سفيان الثورى : مروهم

بالمعروف وانهوهم عن المنكر . وقال أبو العالية : قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به (۱) .

وإذا كان القول الحسن بين أفراد المجتمع وليس فى مخاطبة الكفار فإن الله أمر به فى كلملة. فما الشرائع إلا حث على مكارم الأخلاق فقد قال الله تعالى لموسى وهرون عليهما السلام فى خطاب فرعون وفقولا له قولا لينا ، (طه ٤٤) ويقول تعالى و وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسو ا الفضل بينكم، (البقرة ٢٢٧) ويقول تعالى فى مدح المؤمنين ووإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، (الفرقان ٣٣).

# : عثالثا عركا

«ودكثير من أهل الكتاب: لو يردونكم من بعد إيمانكم: كفارا. حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا. حتى يأتى الله بأمره. إبن الله على كل شيء قدير، (البقرة ١٠٩) قوله تعالى « فاعفوا واصفحوا، منسوخ بقوله تعالى « قاتلوا إلذين لا يؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» (التوبة ٢٩).

## البيان:

فى تفسير القرطبى رأى يقول إن الناسخ قوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وهذا بعيد فى نظر نا لأن هذه الآية فى الكفار فقط . وآية ابن حزم فى أهل الكتاب خاصة . وليس نسخ فالعفو والصفح عن هفو ات أهل الكتاب جائز حتى يظفر جهم المسلمون فإذا ظفر وا بهم فلا بد من أخذا لجزية منهم إذا لم يسلموا ، ورغبوا عن القتال وإذا دفعوا الجزية وعاشوا بين

<sup>(</sup>١) القرطبي .

المسلمين وظهرت منهم هفوات فالعفو والصفح واجب أيضا، فإن حسن المعاملة ترغيب لهم فى الإسلام و دفع السيئة بالحسنة يجعل العدو صديقا حمياً. وهذا مؤكدمن الآية الكريمة و لا تجادلوا أهل الكثاب إلا بالتي هى أحسن . (العنكبوت ٤٤).

وفى تفسير القرطبى: أن رسول الله عَلَيْتُهُ وأصحابه كانوا يعفون عن المشركين وأهل الكتاب و يصبرون على الأذى ، حتى أذنهم الله بقتالهم، فقاتلوهم وهزموا يهود بنى قريظة ، وأجلوا بنى النضير. وهذا معنى «حتى يأتى الله بأمره ، وقد أتى الأمر وهو هزيمة المسلمين لبنى قريظة وبنى النضير، و بناء على قول القرطبى هذا يكون المعنى من الآية قد تم فى عهد النبى عَلَيْتُهُ. والحق غير هذا . لأن الآية فى شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى معا . ولم يتم معناها فى عهد النبى عَلَيْتُهُ بل معناها باق ما بقى فى العالم يهود

معا. ولم يتم معناها في عهد النبي عليه الله بل معناها باق ما بق في العالم يهود و نصاري وقصرها على فريق دون فريق قول لا يسيغه عقل ولا تظهره الآية . بلي قد جاءت آيات عائلة تؤكد ما ذكر نا. من ذلك قوله تعالى « يا أيها الذن آمنو الا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو نكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت البغضاء من أفي اههم ، وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبو نكم وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقركم قالوا آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظ كم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون عصل » (آل عمران ١١٨ - ١٢٠) .

هل اليهود والنصارى الآن وأمس وإلى الأبد لا يألون المسلمين فسادا؟ وهل لا يتمنون للسلمين شدة ضرر؟ وهل البغضاء حاليا لا تبدو من أفر اههم؟ ولماذا قال وإن كنتم تعقلون، إذا لم يكن المعنى مستمر ا ومتجددا على طول الزمان؟

# الآية الرابعة:

وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، وسعى في خرابها . أو لئك ما كان لهم أن يدخلوها لا خانفين ، لهم في الدنيا خزى ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم . ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » . (البقرة ١١٥ – ١١٥) قوله « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ، منسوخ بقوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ( البقرة ١٥٠) .

# البيان:

قرله اولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فتم و جهالله، يدل على أن الله تعالى، لم يحدد لليهود جهة معينة يتجهون إليها في صلواتهم و حجهم ولم يحدد للنصارى فإن المسيح ملزم بجميع أحكام التوراة وهذا القول كان خاصا بهم . أما فى شريعة الإسلام فإن الله حدد للسلين جهة الكعبة فى مكة المكرمة . فلا تعارض بين الحكمين . لأن الله يحكى عن اليهود والنصارى ما شرعه لهم . وهذا هو نص التوراة الذي يبين أن الله له المشرق والمغرب .

« فقال الرب لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل: أنتم رأيتم أننى من السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معى آلهة فضة ، ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب مذبحا من تراب تصنع لى . وتذبح عليه محرقاتك ، وذبائح سلامتك غنمك وبقرك . فى كل الأما كن التى فيها أصنع لإسمى ذكرا آتى إليك وأباركائ ، وخروج ٢٠: ٢٠ – ٢٤).

# الآية الخامسة:

« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أو لئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون.

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم . وأنا التواب الرحيم » (البقرة ١٥٩ – ١٦٠) يقول ابن حزم: إن الإستثناء نسخ . أى استثنى الله من الملعو نين الذين كتموا: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.

#### البيان:

الاستثناء ليس نسخا. لأن الكلام لم يتم قبل وجوده. فالحكم في الآيتين واحد. ولا يفهم السامع أو القارىء المعنى إلا بعد تمام الحكم، والوقف عليه . سواه فيه استثناء أم ليس فيه (۱).

#### الآية السادسة :

« إنما حرم عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الحنزير ، وما أهل به الخير الله . فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » (البقرة ١٧٣٥) يقول ابن حرم : هذه الآية فيها منسوخ . وهو : ١ – بعض الميتة . وبعض المدم . وهذا البعض المنسوخ منسوخ بقوله عليلية وأحلت لنا ميتنان : الحوت والمجراد . ودمان : الكبد والطحال » (أخرجه الدارقطني) ٢ – وقوله والمجراد . ودمان : الكبد والطحال » (أخرجه الدارقطني) ٢ – وقوله ، وما أهل به لغير الله ، منسوخ بالاستثناء المفهوم من قوله تعالى وفمن اضطر غير باغ ولا عاد . فلا إثم عليه » .

## البيان:

أما من جهة الاستثناء فليس الاستثناء نسخا كما ذكرنا فى الآية الحامسة . وأما من جهة نسخ القرآن بجديث نبوى فهذا لا يسوغه إلا ناسى لدسائس اليهود فى الإسلام لثلاثة أدلة:

<sup>(</sup>۱) أنظر: الإحكام في أصول الأحكام اسيف الدبن الآمدي طبعة الحلبي بمصرج ٣ س ١٠٩. س ١٠٩.

الأول: أن الله تعالى أخذ على نفسه العهد بحفظ القرآن إلى الأبد فقال تعالى : د إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ، ( الحجر ٩ ) .

الثانى: أن القرآن وصل إلى جميع أمم الأرض عن طريق الحفظ فى الصدور والتلقى من أفواه القراء.

الثالث: أن القرآن قد كتب فى الأوراق فى حياة الذى على النبوية فقد جاء مكتوبا كما وصل محفوظا فى الصدور إلى الناس. وأما الأحاديث النبوية فقد جاء عنها فى صحيح البخارى قول عمر رضى الله عنه دكتاب الله حسبنا ، وجاء عنها فى صحيح مسلم قول الذى على الله تكتبوا عنى ومن كتب غير القرآن غليمحه ، في صحيح مسلم قول الذى على الإسلام عقيدة وشريعة )للمرحوم الشيخ محمور دشلتوت شيخ الأزهر ما نصه:

وما تناقله المسلمون بالعمل كفيل ببيان أحكام الله المختلفة . وإشار اته المتعددة . مصادر التشريع ، رأوا أن القرآن بدلالاته المختلفة . وإشار اته المتعددة . وما تناقله المسلمون بالعمل كفيل ببيان أحكام الله ، ويستدلون بأن الأحاديث لو كانت تشريعا عاما كالكتاب لأمر الرسول بتدوينها وحفظها كما فعل ذلك في القرآن . وقالوا : قد رأينا الخلاف يشتد بين المحدثين بعضهم مع بعض والفقها ، بعضهم مع بعض ، وهؤلا مع هؤلا ، في تصحيح الحديث أو رفضه ، والتعويل عليه في الدلالة أو عدم التعويل وذلك عما يشهد بأن الحديث لو كان أصلا في النشريع والتحليل والتحريم لما ترك بدون تحديد وضبط حتى تشور حوله هذه الخلافات الشديدة (۱) ، ا . ه .

وهذا الحديث , أحلت لنا مينتان ... إلخ ، ضعيف لا قوة فيه . فقد جاء في كتاب (سبل السلام) ما نصه عنه : ,ضعيف ، لأنه روأه عبدالرحمن بنزيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . قال أحمد : حديثه منكر (٢) ، ا.ه .

<sup>(</sup>۱) س ۱٦ه ۱۷- ۱۵ الاسلام عقیدة و شریعة وراجم جزء ۲ من كتاب أعلام العرب عن ابن الجوزى المتوفى سنة ٥١١ م.

<sup>(</sup>٢) س ٢٥ ج ١ سبل السلام .

وللإمام الشافعي رضى الله عنه رأى في عدم نسخ القرآن بالسنة سواء كان الحديث قويا أو ضعيفا. واستدل على رأيه هذا بدليلين:

الأول: قوله تعالى « ماننسخ من آية أو ننسها . نأت بخير منها أو مثلها . ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » ( البقرة ١٠٦ ) .

( ا ) فالله تعالى أسند الاتيان بالبدل إليه . والله لا يعطى إلا القرآن . قلا يكون الناسخ لقرآن إلا قرآن مثله .

(ب) والله تعالى جعل البدل خيرا من المنسوخ أو مثلاً له . والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مماثلة له فلا تكون ناسخة .

(ت) والله تعالى قال بعد النسخ دألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، ؟ جُعل النسخ بمن له القدرة الكاملة وهو الله تعالى فالناسخ لا بدوأن يكون من جهته وحده .

فإن قيل إن الرسول لا ينطق عن الهـوى . يقال إنه حقا لا ينطق عن الهوى . ولكنه نطق ١ ـ بالقرآن ٢ ـ وبما يفسر بعض آيات القرآن . والتفسير توضيح وبيان وليس من حق المفسر أن يلغى النص الذي يفسره .

الثانى: قوله تعالى ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (النحل ٤٤) أى أنزل الله القرآن على النبي وَلِيَكُنِينَ لِيبلغه للناس واضحا لا لبس فيه ولا غموض.

و قد جعل الله السنة مبينة لآيات فى القرآن . فلو كانت السنة ناسخة للقرآن لكأنت السنة رافعة للقرآن لا مبينة له . لأن النسخ رفع لابيان و ذلك خلاف المفهوم من الآية .

ومفهوم الآية التي قال ابن حزم إنها منسوخة لا يمت إلى الحديث الذي زعموا أنه ناسخ بأية صلة فإن السمك ليس بميتة . لأن السمك في الماء يحيا مسكحياة دواب البر . وخروج السمك من الماء يساعد على موته . فأشبة خروجه

من الماء ذبح الحيوان بالسكين . وهذا الحيوان المذبوح بالسكين لو ترك فى العراء حتى جاف و تغيرت رائحته يحرم أكله لأنه أصبح ميتة . ومثله السمك إذا خرج من البحر فظا مدة و تغيرت رائحته فإنه يصبح ميتة و يحرم أكله . والعرف جار على ذلك ولا يطلق على السمك الطرى اسم الميتة . ولا يطلق على الحيوان المذبوح شرعا اسم الميتة إلا إذا تغيرت الرائحة فحينتذ يطلق على الجميع اسم الميتة .

وكذنك الكبدليس بدم . لأن العرف يسميه كبدا ولا يسميه دما . ولأن الله تعالى قيد الدم بقوله ومسفوحا ، في قوله تعالى وقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، (الانعام ١٤٥) والدم المسفوح هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا الكيد والطحال .

# الآية السابعة:

يقول ابن حزم: «قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص فى القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، وههنا «وضوع النسخ من الآية «الأنثى ، وباقيها محكم و ناسخها قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس ، الايه . وقيل ناسخها ، قوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: «ومن قتل مظلوما . فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل ، وقتل الحر بالعبد إسراف ، وكذلك قتل المسلم بالكافر ، ا. ه .

#### السان:

يريد أن يقول: أن الآية المنسوحة يفيد مفهومها قتل المرأة بالمرأة فلو أن رجلا قتل المرأة لا تقتل به فلو أن رجلا قتل المرأة لا تقتل به لاختلاف النوع. ولكى يقول ابن حزم بقتل القاتل رجلا لامرأة أو المرأة لرجل قال إن حكم الأنثى منسوخ بقوله « النفس بالنفس ، فإن النفس قفيد عموم الجنس بلا احتلاف أو تفرقة ، ولم يلحظ ابن حزم قتل الحراحبد م

وقتل العبد لحر ، والآية في مفهومها تفيد قتل الحر بالحر ، لا الحر بالعبد . وقتل العبد ، لا العبد ، لا العبد بالحر ، ولو أنه لحظ هذا لقال : إن الآية كلها لا الأبثى فقط منسوخة بالنفس بالنفس ، وكان قوله شاملا .

ونقول: إن آية الحر بالحر جاءت ابيان حكم النوع إذا تدل نوعه وهمى آية بحملة فصلت بآية النفس بالنفس التى تفيد قتل القاتل وحده اتحدالنوع أو اختلف و والتفصيل لا ينسخ الاجمال وذلك مثل ذكر الصلاة بحملة فى القرآن و تفصيل الرسول علي لي لكيفتها و فتفسير الرسول للإجمال الوارد في القرآن لا يسمى نسخا و إلا نقول بهذا فإن آيات الصلاة تعتبر منسوخة في القرآن لا يسمى نسخا و إلا نقول بهذا فإن آيات الصلاة تعتبر منسوخة وتكون الفريضة ثابة بالسنة فقط وهذا لم يقل به واحد من العلماء ولا ما رواية غير موثوق بها واحد من العلماء والمؤمنين ، رواية غير موثوق بها واحد من العلماء والمؤمنين ، رواية غير موثوق بها واحد من العلماء والمؤمنين ، رواية غير موثوق بها و القرطى في سورة المؤمنين ، رواية غير موثوق بها و القرطى في سورة المؤمنين ، رواية غير موثوق بها و المؤمنين ، والمؤمنين ، والمؤمن

و بمثل ما قلنا جاء فى تفسير القرطى ما نصه: « قالت طائفة باءت الآية مبينة لحركم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا . والعبد إذا قتل عبدا . و الأنثى إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا . والعبد إذا قتل عبدا . و الأنثى إذا قتلت أنثى . و لم تتعرض لأحدالنو عين إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة . و فيها إجمال ببينه قو له تعالى و وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، و بينه النبي على المرأة قاله بجاهد ، و ذكره أبو عبيد عن ابن عباس ... و اتفق أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و ابن أبى ليلى على عن ابن عباس ... و اتفق أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و ابن أبى ليلى على أن الحريقة لله بالعبد كما يقتل العبد به ، و هم قول داود . و روى ذلك عن على أن الحريقة لله عنهما ، و به قال سعيد بن المسيب و قتادة ، و ابر اهيم النخعى و الحركم بن عيين قتل الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل ، اه .

الآية الثامنة:

قوله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية اللو الدين والأقربين بالمعروف. حقا على المتقين » (البقرة ١٨٠) يقول ابن حزم إنها منسوخة بآيات المواريث بقوله تعالى « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .. ، (النساء١١) ويقول غيره إنها منسوخة بحديث منسوب إلى النبي عليت وهو د لا وصية لوارث ، .

#### البيان:

إنه لا تعارض بين آية الوصية وببن آية المواريث. فللأب مثلا أن يوصى لإبنه ببعض تركته إذا كان محتاجا وما فضل من التركة يقسم بالمير اث الشرعى على الإبن الذي وصى له الأب وباقى الورثة . فالإبن الذي وصى له الأب أخذ وصية وأخذ مير اثا . وهذا لا مخالفة فيه للشرع إذ لو لا الحاجة لما شرع الله الوصية . وعلى ذلك يقول الامام الزمخشرى : «قيل لم تنسخ ، والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين » .

وقد وضحت آية الوصية أن الوصية ، بالمعروف ، أى بالعدل . وعليه فلو كان لأب ولدان يحب أحدهما ويكره الآخر فلا يميز من يحب على من يكره لأن ذلك خلاف العدل .

لكن هل الوصية فى حدود الثلث ؟ أم له الحق أن يوصى بأكثر من الثلث حتى لو استغرقت الوصية تمام المال؟ ولو بعدم إذن الورثة.

إن عموم آية الوصية مطلقة بدون تحديد كثر عن الثلث أو قل عنه . وأما قول سعد بن أبي وقاص : « قلت يا رسول الله : أنا ذو مال . ولا ير ثني إلا أبنة لى و أحدة . أفأ تصدق بثلثي مالى ؟ قال : لا . قلت : أفأ تصدق بشطره ؟ قال : لا . قلت كثير ، إنك بشطره ؟ قال : لا . قلت كثير ، إنك إن تذر و رثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . .

هذا الحديث مشورة من النبي عَلَيْنَا الله الله الله الله الله الله ورسوله الأوصياء بصيغة العموم كما هو الشأن في الأوامر والنواهي من الله ورسوله الم يقل مثلا: وإنكم إن تذروا ... إلخ ، ويقول بعض العلماء : ربما عرف الرسول بظهر الغيب أن سعدا سيرزقه الله بأولاد آخرين . والمصلحة

تقتضى أن يترك لهم شيئا وقد ذكر الواقدى: أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين . وقيل أكثر من عشرة ، ومن البنات اثنتا عشرة بنتا (١) .

ويؤكد أن الوصية في القرآن مطلقة وللأب أن يكون في أبنائه كالقاضى بين المتخاصمين: أن أبا بكر رضى الله عنه وصى لعائشة ببعض المال بدون تحديد وبدون إجازة الورثة ثم إنه رأى بعد ذلك أن يسترد منها المال الذى أوصى لها به ليقسم على أبنائه وبناته بحسب الميراث الشرعى . فوصيته أولا في كتاب الشريعة \_ جائزة « بالمعروف ، ورجوعه فيها ثانيا مصلحة . في كتاب الشيخان:

وفي مرضه هذا طلب إلى عائشة أن ترد ما لا كان أعطاها إياه . ليجعله في ميراثه ... إلخ (٢) . .

وأما عن حديث « لا وصية لوارث ، .

فقد شك فى تواتره فحرالدين الراذى المفسر. وقال إنه آحاد. وقال صاحب سبل السلام: «إن الهادى وجماعة ذهبو اللي جواز الوصية للوارث، وقال عن سند الحديث: «وقد ترجم له البخارى فقال «باب لا وصية لوارث، وكأنه لم يتبت على شرطه فلم يخرجه».

وهذا الذى قلناه قال به المرحوم الأستاذ الدكتور الشيخ محمد على السايس عميد كاية الشريعة بجامعة الأزهر سابقا . قال ما نصه فى كتابه تفسير آيات الأحكام تحت عنو ان (رغبات المالكين المحترمة) .

« هذا . وقد طعن قوم فى أحكام الوصية و الميراث فى الشريعة الإسلامية وقالو المنه الا تلين لرغبات المالكين . وقد تكون هذه الرغبات محترمة . أما أنها لا تلين لرغبات المالكين : فلأن الميراث قد فرضت فروضه ، وعينت

<sup>(</sup>١) س ١٠٥ ج ٣ سبل السلام .

<sup>(</sup>٢) س ١٠٣ الشيخان – الدكتور طه حسين – طبعة وزارة التربية عصر سنة ١٩٧٥.

أنصباؤه، وليس لأحد أن يغير فيها . وقد منعت الوصية للوارث، فليس لأحد أن يوصي لوارثه، وأما لرغبة المالكين قد تكون محترمة: فلأنه ربما أراد أن يوصى الوارث فيزيد نصيبه لأنه يراه أبر به من غيره، أو لأنه أحوج قالوا: والشريعة الإسلامية قد خالفت ما عند الأمم الأخرى ، من احترام رغبات المالكين: وقد تذرعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام الشريعة في الميراث والوصايا. واستبدات بها القانون السؤيسري. ونحن نرى أنه لا موجب لهذه الغارة على أحكام الشريعة فقد نقلنا ما رواه الفخر الرازى من رأى أبى مسلم الأصفهاني في الوصية · وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ. ولا منافاة بينها وبين الميراث. فالميراث عطية من الله و الوصية عطية من المالك للوارث. فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين. ولم تبال بما يصاحبها من جور غالبا ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذا فلنا الآخذ برأى أبي مسلم الأصفهاني في الوصية . وهو يجيز الوصية للوارث ويحترم رغبة المالكين فمن شاء أن يوصى لابن بار أو وارث أشد حاجة فله ذلك عنده ، وما دام في الشريعة غني فليس لهم أن يستبدلو ا بها قَانُو نَا آخر . وإن الأخذ بقول من أقو الها مهما كان ضعيفًا خير من الخروج عنها جملة ، (١) انتهى كلامه . وهو لا يخرج عما قررناه .

الآية التاسعة:

قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنو اكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلمكم تتقون ، الآية منسوخة · بقوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، ، إلى قوله « وابتغوا ماكتب الله لـكم » .

البيان:

فهم ابن حزم أن دكتب عليكم الصيام، يعنى أن يصوم الإنسان من الفجر

<sup>(</sup>١) س ٨٥ تفسير آيات الأحكام -- مقرر السنة الأولى بكلية الشعريعة بجامعة الأزهر •

إلى الغروب ثم يأكل ويشرب ويتمتع بنسائه إذا أراد إلى أن ينام فى أى يجزء من الليل. فإذا نام لا يصح له أن يأكل أو يشرب أو يتمتع إلى أن يأتى غروب اليوم التالى. وفهم ابن حزم هذا أحذه من سبب حكاه قوم فى نزول الآية. وهو سبب ضعيف أورده السيوطى فى كتابه (لباب النقول فى أسباب النزول) هكذا:

وروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا . فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس ابن صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح بحبودا . وكان عمر قاد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي عصلية فذكر ذلك له . فأنزل الله «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائه كم ، إلى قوله «ثم أتموا الصيام إلى الليل ، هذا الحديث مشهور عن ابن ليلى . لكنه لم يسمع من معاذ ، ا.ه .

# والمعنى الصحيح:

أن الله تعالى فرض الصيام بقو له وكتب عليكم الصيام، ثم فصل أحكامه في الآيات التي جاءت بعد هذا الفرض . فكأنه يقول : فرضت الصيام وكيفيته هكذا : أيام معدودات من السنة هي شهر رمضان . والقادر على الصيام قدرة عادية يصوم . والمريض والمسافر عدة من أيام أخر . والقادر بمشقة غير عادية فدية طعام مسكين . وبدء الصوم الفجر ونهايته غروب الشمس . ولا يتاح الأكل والشرب ومتعة النساء أثناء النهار للصائم بل يتاح ذلك له ليلا . . . إلى .

# وهذه هي الآيات كلها ومنها يتبين ما ذكرنا:

د يا أيها الذين آمنو اكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبله كم العلم كما كتب على الذين من قبله كم العلم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام

أخر . وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين . فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر . يريد الله بكم اليسر . ولا يريد بكم العسر . ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم ولعلكم تشكرون .

و إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا نى وليؤمنوا بى . لعلهم يرشدون .

أحل لكم ليلة الصيام: الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم. وأنتم لباس لهن. على الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن باشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ( البقرة ١٨٣ –١٨٧).

ومعنى دأحل لكم ليلة الصيام ، أى أبيح لكم ذلك ، ولا يلزم من الحل أو الاباحة أن شيئا كان قبلها محرما بدليل قوله تعالى . يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام ، (أول المائدة) ولم تكن بهيمة الانعام محرمة عند الكافرين حتى نقول أن . أحلت لكم بهيمة الانعام، ناسخة لآية كانت تحرم بهيمة الانعام وكذلك قوله تعالى . اليوم أحل لكم الطيبات ، ولم تكن محرمة و بدليل قوله تعالى . فلا رفث ولا فسوق و لاجدال في الحج ، فإن هذه العبارة استعملت ، ولم ينقل في الحج ما نقل في الصوم من سبب نزول الاية وهو مواقعة المكروه . ولما كان لم ينقل لها سبب في الحج كذلك لا يكون لها سبب في الصوم . ومعنى قوله تعالى ، علم الله أنكم كنتم

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن، وتختانون أنفسكم، أى وتظلمونها وتنقصونها حظها من الخير والاختيان من الخيافة كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة، وقوله وفتاب عليكم، يحتمل معنيين: أحدهما: قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، والاخر التخفيف عنهم بالرخصة والاباحةوهو الأصح كقوله تعالى وعلم أن لنتحصوه فتاب عليكم، يعنى خفف عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ وفمن لم يحد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله ، يعنى تخفيفا لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منه، وقال تعالى وقال تعالى وله بالنوبة منه ، وأوله وفعفا عنكم ، يحتمل العفو من الذب ، ويحتمل التوسعة والنسهيل كقول النبي والمهاجرين والم القوبة منه ، وقوله وفعفا عنكم ، يحتمل العفو من الذب ، ويحتمل التوسعة والنسهيل كقول النبي والمهاجرين والم يعنى تسهيله وتوسعته ،

ومعنى الاية لما كان الرجل لا يستغنى عن المرأة ، والمرأة لا تستغنى عن الرجل لحاجة كل منهما إلى صاحبه أذن الله وأحل المباشرة ليلة الصيام وقد علم الله أذ كم كنتم تظلمون أنفسكم قبل فرض الصيام عليكم إما بالافراط فى شهوات النساء بالليلوالنهار . وإما لعزيمة زائدة عن الطاقة فى البعد ما أمكن عن قرب النساء ظنا منكم أن ذلك هو الخير . وكلا الأمرين الافراط أو البعد فيه ظلم للنفس فالآن مع فريضة الصوم لا يجمع الله عليكم ثقل الصوم لا يجمع الله عليكم ثقل الصوم فأباح لكم المباشرة ليلا ووسع عليكم أموركم وأحسن تنظيمها .

رأى أبي مسلم الأصفهاني في هذا الموضع:

يقول الأستاذ الشيخ محمد على السايس أن أبا مسلم الأصفهاني ، قال : إن آية و أحل لكم ليلة الصيام ، ليست ناسخة لشيء كان في صدر الإسلام في بدء الصيام و إنما هي ناسخة لشرع النصارى في الصيام . وقد أجمل الشيخ السايس كلام أبي مسلم فيما يأتي وقال إن هذه الحرمة كانت في شرع النصارى . وقد

فهم الصحابة بقاء الحكم فكانوا يمتنعون من الأكل والوقاع بعد النوم وبعد الصلاة الأخيرة، (العشاء الأخيرة) فبين الله بهذه الآية أنه قد خفف عن هذه الأمة وعفا عنها فلم يوجب عليها ما أوجبه على الأمم السابقة ، وأذن لها في تناول ماكان محظورا في الأمم السابقة ، ثم يرد الشيخ السايس على أبي مسلم قوله ، وأنت تعلم أن ذلك يتوقف إلى حد كثير على ثبوت أن يكون ذلك كان شريعة للنصارى ، وهو ما لم يثبت بعد ، ثم هو مع ذلك مخالف لظاهر قتابون أنفسكم ، وإن كان هو يتأولها بتنقيص شهواتها . بدليل إضافتها إلى النفس ، وهو يقول : لو كان ذلك محرما لكان خيانة للشرع لا للنفس . ولكن أليست مخالفة أحكام الشرع خيانة للنفس ، لامها يستو جب بها العذاب في الدنيا والآخرة ؟ ثم إن ظاهر قوله ، تاب عليكم وعفا عنكم ، مهما تأوله بالتخفيف فإنه ظاهر في أنه لا يقال : خففت عن فلان إلا ماكان تقيلا عليه ، نعم : إن له أن يقول : إن من شأن هذا التكليف أن يكون ثقيلا علينا لو شرع فاسقاطه عنا تخفيف . ولكن نقول : هو احتمال ولكن المتبادر علينا لو شرع فاسقاطه عنا تخفيف . ولكن نقول : هو احتمال ولكن المتبادر علينا لو شرع فاسقاطه عنا تخفيف . ولكن نقول : هو احتمال ولكن المتبادر علينا لو شرع فاسقاطه عنا تخفيف . ولكن نقول : هو احتمال ولكن المتبادر علين نقول ظاهر الآية لا نصها ، (۱) .

وعلى هذا الكلام أتكلم فى نقطتين اثنتين : الأولى فى قول أبي مسلم . إن هذه الحرمة كانت فى شرع النصارى ، والثانية فى الصيام عند النصارى كا هو مبين فى كتبهم .

أما عن قول أبي مسلم . إن هذه الحرمة كانت في شرع النصاري ، فإن العرب ما كانت تعرف عن شرع النصاري شيئا . كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب والنبي منهم وما كان يدرى ما الكتاب ولا الإيمان «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين » ( الجمعة ٢).

<sup>(</sup>١) س ٧٧ — ٧٨ تفسير آيات الأحكام — السنة الأولى .

و أما عن صيام النصارى فقد جاء فى كتبهم مايلى ، والكنيسة المسيحية منذ بدايتها تمارس صوم الأربعين المقدسة ، وصوم الأربعاء والجعة ، أما صوم الأربعين فإننا نصومه لأن السيدالمسيح صام هذه الأيام وفرضه علينا بصيامه وأما صوم الأربعاء كانت المشورة على السيد ، وفي يوم الأربعاء كانت المشورة على السيد ، وفي يوم الجمعة صلب ، ويوجد غيرهده الأصوام صوم الرسل وصوم العذراء وصوم الميلاد وصوم مدينة نينوى ، ويقال له أيضا صوم يونان ، وهذه الأصوام قد فرضتها الكنيسة بمالها من السلطان لأنه إذا كانت الكنيسة اليهودية اعتادت أن تفرض أصواما على شعبها فأحرى بالكنيسة المسيحية أن تفرض أصواما لتقدم بنيها في التقوى والحياة الروحية . ويتضح وجوب الصوم من أمر الله تعالى به مرارا عديدة في كتابه الإلهى ، لا سيا أنه مارسه بصومه أربعين يوما وأربعين ليلة والرسل أيضا قد مارسوه مرارا بعد صعود السيد المسيح – له المجد (۱) » .

معنى هذا الكلام باختصار أن عيسى عليه السلام وصام أربعين نهارا وأربعين ليلة ، (متى ٤:١) ومن قبله موسى عليه السلام يقول عن نفسه في التوراة وحين صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحي الحجر ، لوحي العهد ، الذي قطعه الرب معكم أقمت في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة ، لا آكل خبرا ، ولا أشرب ماه ، (تثنية ه : ه) وصوم الأربعاء لأن فيه تآس اليهود على عيسي لقتله وصلبه ويوم الجمعة لتنفيذ القتل والصلب ، وهذه نصوص من التوراة على أن الصيام فيها : يقول زكريا ووكان إلى كلام رب الجنود قائلا : هكذا قال رب الجنود ، إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع ، وصوم العاشر . يكون لبيت يهوذا ابتهاجا و فرحا وأعيادا طيبة .

<sup>(</sup>١) س ٩٧ - ٩٨ خلاصية الأصول الإعانية ف معتقدات الكنيسة التبطية الأرثوذكية.

فأحبوا الحق والسلام، (زك ١٨: ١٨ – ١٩) وفى سعر يوئيل. ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، (يؤ ٢: ١٢) وفى كلام داود, وأبكيت بصوم نفسى، (مز ٢٠: ١٠).

ويلاحظ أن صوم النصارى من ابتداعهم وليس من تشريع عيسى عليه السلام كاهو ظاهر من كتبهم. والواجب على النصارى إذا لم يسلموا أن يصوموا حسب ماجاء في التوراة، لا يزيدوا ولا ينقصوا لقول عيسى فيارواه متى « لا تظنوا أنى جئت لا نقض الناموس أو الانبياء، (متى ٥ : ١٧).

الآية العاشرة:

قوله تعالى: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخ بقوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر « فمن شهد منكم الشهر حيا بالغا حاضرا صحيحا عاقلا فليصمه ، ا.ه.

# البيان:

سبق ذكر آيات الصيام فى الموضع السابق . وكلمة . يطيقونه ، تحتمل معنيين الأول : يقدرون عليه والثانى : يقدرون عليه بمشقة . فعلى المعنى الأول قيل إن الآية منسوخة لأن القادر كان مخيرا بين الصيام أو إطعام مسكين واحد عن اليوم الذى يفطر فيه . وعلى المعنى الثانى لا نسخ لأن الذى يقدر بمشقة كالشيخ الهرم والمرأة العجوز يختلف حاله عن حالة القادر بدون مشقة ، فالقادر بمشقة هو المحير بين الصيام أو الفدية . والقادر بغير مشقة عليه الصيام فريضة إجبارية . والمعنى الثانى هو الصحيح لأن الله فى بدء حديثه عن الصيام بين حكم للريض والمسافر وبين أن عليهما عدة من أيام أخر ، ثم ذكر من بين حكم الصيام بمشقة وهم كبار السن ووضح أنهم على الخيار بين الصوم بين الصيام بين الصيام على الخيار بين الصوم

والفدية ، ثم ذكر بعد ذلك القادرين بحسب العادة فبين أن عليهم الصيام فريضة إجبادية يقول القرطبي في تفسيره ما نصه: « روى أبو داود عن أبن عباس , وعلى الذين يطيقو نه ، قال : أثبت للحبلي والمرضع . . . وروى عنه أيضا أنه قال ، وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام ، ليست بمنسو خةهو الشيخ عنه أيضا أنه قال ، وعلى الذين يطيقون لا يستطيعان أن يصوما ، فيطع مكان كل يوم مسكينا وهذا صحيح ، وروى عنه أيضا أنه قال لام ولد له حبلي أو مرضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام . عليك الجزاء ولا عليك القضاء . وهذا أسناد صحيح . وفي رواية كانت له أم ولد ترضع – من غير شك إسناد صحيح . وفي رواية كانت له أم ولد ترضع – من غير شك فأجهدت « فأمرها أن تفطر ولا تقضى . هذا صحيح قلت ، (الكلام للقرطبي) : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الاية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر ، .

# نسخ ثالث:

ذكرنا قول ابن حزم فى النسخ الواقع فى الصيام، وفيه موضع لم يذكره هو يقول الشيخ محمد على السايس فى قوله تعالى «أياما معدودات» يقول وقد اختلف العلماء فى هدده الأيام أهى رمضان أم غيره ؟ قيل إنها غير رمضان، وأنه كان قد وجب صوم قبل رمضان، ثم نسخ بآية شهر رمضان، إلى قوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ثم يعرض خلاف العلماء فى الصوم الذى كان قبل رمضان وكيف أنه نسخ بصوم رمضان ثم يقدول « وذهب أكثر المحققين إلى أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان ، وهو مذهب ابن عباس والحسن وأبى مسلم ، وسبق أن بينا رأينا فى مفهوم هذه الآية .

الآية الحادية عشرة:

يقول ابن حزم , قوله تعالى , وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلو نكم ،

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه جميعها محكمة إلا قوله تعالى. وقاتلوا المشركين كافة ، .

# الآية الثانية عشرة:

يقول ابن حزم: . قوله تعالى . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، الاية منسوخة ، وناسخها قوله تعالى . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . .

# الآية الثالثة عشرة:

« قوله تعالى « فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ، وهذا من الأخبار التي معناها الأمر . تأويله فاغفروا لهم واعفوا عنهم ، ثم أخبار العفق منسوخة بآية السيف ، قال تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية .

# البيان:

آیات الحرب والقتال وردت متتالیة فی سورة البقرة هکذا (وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین، واقتلوهم حیث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حیث أخرجوکم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، فإن قاتلوکم فاقتلوهم تکذلك جزاء السكافرین فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. وقاتلوهم حتی لا تدکون فتنة ویکون الدین لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا علی الظالمین، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، واتقوا الله واعلوا أن الله مع المتقین، وأنفقوا فی سبیل ما اعتدی علیکم، واتفوا الله واعلوا أن الله مع المتقین، وأنفقوا فی سبیل ما اعتدی علیکم، واتفرا الله وأحد فوا إن الله عبد المحسنین) (البقرة

١٩٠–١٩٠) وهي كما يبدو محكمة لا نسخ فيها مطلقا. وإليك البيان: إن الله يأمر المسلمين بقتال من يعتدي عليهم ، ويتصدى لقتلهم ، ولا يأمر المسلمين بالاعتداء على المسالم سواء بقتله أو بأخذ ماله ( ولا تقولوا لمن ألتي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا) (النساء ٩٤) والمعتدون الباغون يقتلهم المسلمون في أي مكان يحلون فيــه ويخرجونهم من أي بلد أخرجوا المسلمين منه . وقد نبه الله المسلمين إلى أمر هام وهو : أنهم يقاتلون من يقاتل. ويقاتلون أيضا من يقف في سبيل نشر الإسلام وذلك إذا فتن من يؤمن ، لأن تعذيب المسلم حتى يكفر ، أشد في الإيلام من قتله السريع . لذلك يجب قتال من يعتدي إما بالسيف وإما بتعرضه لفتنة المسلمين ، وقد نبه الله إلى أن كل الأماكن يحل فيها قتال من يعتدى ، وقد وقر في أذهان الناسأن الكعبة معظمة لا يحل القتال حولها ، فأفتى الله عز وجل أن مجرد الاعتداء في أي مكان حتى ولو في المسجد الحرام يجب دفعه ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا ثم بين الله عز وجل أن القتال واجب على المسلمين وجو بآ إجباريا حتى تنكسر شوكة المعتدين لدرجة أنهم لا يستطيعون التعرض بأذى لأى مسلم، وفتنته، وقد أشار الله بقوله . حتى لا تكونفتنة ، إلى إضعاف شوكة العدو تماماً لا إلى محوالكفر . ليسالم مسالمة ظاهرة ويحترم المسلمين . ثم يبين الله أن القتال في الأشهر الحرم مثل القتال عند المسجد الحرام سواء بسواء إذا اعتدى معتد في الشهر الحرام بسيفه. أو بمؤامراته لفتنة المسلمين عن الدين فلا بد من قتاله في الشهر الحرام . و الحرمات قصاص ، أي وكل حرمة يجري فيها القصاص من هتـك أى حرمة كانت اقتص منه ، بأن تهتك له حرمة ، وأكد ذلك بقوله د فمن اعتدى عليكم فاعتدووا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ، في حال كونكم منتصرين بمن اعتـــدى عليكم ، فلا تعتدو الله ما لا يحل لكم (١) ثم يرغب الله المسلمين في الحرب ويبين أنها مكروهة لدى

<sup>(</sup>١) الكشاف .

الناس لمشقتها وويلاتها، ولكنها مفيدة للمسلمين لأن تحطيم العدو فيه حياة كريمة لهم. لأنه لو طمع فيهم الأعداء لاستذلوهم واستعبدوهم وحملوهم على الكفر، لذلك يرشدنا الله تعالى إلى التكاتف والقساند وأن يبذل كل إنسان ما يملك من مال وجهد حتى لا يهلكنا الأعداء، يقول الإمام الزمخشرى فى تفسيره وي أن رجلا من المهاجرين حمل علىصف العدو فصاح به الناس: ألق بهده إلى التهلكة : فقال أبو أبوب الأنصارى : نحن أعلم بهذه الآية، وإنما أنزلت فينا . صحبنا رسول الله عليلية فيصرناه وشهدنا معه المشاهد، وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأولادنا فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها، رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها . فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ، .

فأنت ترى أن الآيات كلها مترابطة محكمة لا نسخ فيها ولا منسوخ وهكذا رأى كثير من العلماء يقول القرطبي إن ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد يرون أن آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، غير منسوخة أصلا ويقول القرطبي إن آية ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، غير منسوخة أصلا وروى أن ذلك رأى مجاهد وطاوس وأبي حنيفة وأصحابه . هذا . وقد نقل القرطبي عن ابن خويز منداد قوله إن قوله تعالى و استولى على مكة وقال لاقاتلكم ، وأمنعكم من الحج ، ولا أبرح من مكة لو استولى على مكة وقال لاقاتلكم ، وأمنعكم من الحج ، ولا أبرح من مكة لو استولى على مكة وأبالقتال فحكة وغيرها من البلاد سواء ، وإنما قيل فيها : هي حرام تعظيما لها ، ا . هو الحق أن ابن خويز منداد لم يفطن إلى فيها : هي حرام تعظيما لها ، ا . هو الحق أن ابن خويز منداد لم يفطن إلى على مكة ، أليس هذا اعتداء من العدو ؟

ويقول عن هذا العدو ، وقال لأقاتلكم ، أليس هذا تهديدا واستخفافا بالمسلمين ؟ ويقول عنه أيضا ، وأمنعكم من الحج » أليس هذا فتنة وصدا عن سبيل الله؟ فهذا الذي يتكلم عنه ابن خويز منداد داخل في مفهوم قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلو نكم ، في أي مكان كان القدال وفي أي زمان حدث حتى ولو في المسجد الحرام أو في الأشهر الحرم.

# مسألة الـكافر إذا التجأ إلى الحرم:

ويتفرع على ما قدمنا سؤال اختلف العلماء فى الإجابة عنـه وهو ؟ إذا التجأ الكافر إلى الحرم هل يقتل أم لا؟

والحق أنه إذا التجأ إلى الحرم مسالما طالبا الحماية ومعلنا عدم القتال فإنه لا يقتل ولو كان كافر ا يقول تعالى «و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله شم أبلغه مأمنه » (التو بة ٢).

ويقول تعالى « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقو ا إليكم إلسلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، (النساء ٠٠) ويقول تعالى د وإذ جعلنا البيت مثابةللناس وأمنا ، (البقرة ١٢٥) والآية التي معنا تفيد القتال عند المسجد الحرام إذا قاتلوا ، ومن التجأ إلى الحرم مسالما لا يعد مقاتلا . يحكى القرطي عن الإمام أبن العربي قوله « حضرت في بيت المقدس \_ طهره الله \_ في مدرسة أبي عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني يلتي علينا الدرس في يوم جمـة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل مبى المنظر على ظهره أطار ، فسلم سلام العلماء ، وتصدر في صدر المجلس، بمدارع الرعاء فقال القاضي الزنجاني . من السيد؟ فقال رجل سلبه الشطارأمس، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس. وأنارجل من أهل صاغان من طلبة العلم . فقال القاضي مبادرا: سلوه \_ على العادة في إكرام العلماء ، بمبادرة سؤالهم \_ ووقعت القرعـة على مسألة الـكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل فسئل عن الدليل: فقال قوله تعالى دو لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قرى، ولا تقتلوهم، ولا تقاتلوهم ، فإن قرىء ، ولا تقتلوهم ، فالمسألة نص : وإن قرىء ولا نقاتلوهم ، فه و تنبيه لأنه إذا نهى عن القتال الذى هو سبب القتل ، كان دليلا مبينا ظاهرا على النهى عن القتل ، فاعترض عليه القاضى منتصر اللشافتى ومالك ، وإن لم ير مذهبهما على العادة . فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فقال له الصاغانى هذا لا يليق بمنصب القاضى وعلمه ، فإن هذه الآية التى اعترضت بها عامة فى الأماكن والتى احتججت بها خاصة ولا يجوز لأحدأن يقول إن العام ينسخ الخاص، فبهت القاضى الزنجانى ، وهذا من بديع الكلام ، قال ابن العربى : (فإن لجأ إليه كافر فلا سايل إليه بنص الآية والسنة الثابتة بالنهى عن القتال فيه وأما الزانى والقائل فلا بد من إقامة الحد عليه ، إلا أن يبتدى الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن ) .

وهذه الأحكام بالنسبة للكافر، أما بالنسبة لمن هو من أهل الكتاب فهو كالكافر سواء بسواء إلا أنه إذا سالم وخضع يدفع الجزية يقول تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دبن الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطول الجزية عن يد وهم صاغرون، (التو بة ٢٩).

# الآية الرابعة عشرة :

قوله تعالى « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، الآية نسخت. بالاستثناء بقوله تعالى « فهن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه . ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، الآية .

## البيان:

نص الآية هكذا ، وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فإذا أمنتم فين تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ، واتقى الله واعلموا أن الله شديد العقاب ، (البقرة ١٩٦) .

والمعنى: أن الله عز وجل فرض على المسلمين الحج والعمرة من كان مستطيعا ثم بين حكم من خرج من بيته حاجا أو معتمر ا فمنعته ظروف قهر يتمعن أالوصول إلى مكة ليقف بعرفة ويطوف بالبيت الحرام منعه عدو ففي هذه الحالة يذبح ما تيسر له الحصول عليه من ميمة الأنعام شاة أو بقرة مثلا وإذا ذبح الهدى في مكان إحصاره فقد سقط عنه فرض الحج ، أوالعمرة. وعليه أَنْ يُحلِّق رأسه إذا قدم الهدى إلى مكه أو ذبحه في مكان الإحصار . لكن ذبح الهدى في مكان الإحصار هل يذبحه قبل يوم النحر؟ أو يوم النحر؟ وعلى أية حال إذا حصل مرض، أو أذى من الرأس و اضطر الحاج أو المعتمر إلى حلق رأسه قبل ذبح الهدى فعليه صيام أو صدقة أو نسك، ولا حدللأقل أو للأكثر من الصيام أو الصدقة أو العبادة . والعدو الحاصر إذا تيقن المحصر بقاؤه واستيطانه حل من ساعته وذبح وحلق وإن رجا زواله ، فإن ظن أنه بزواله فى يوم ما يستطيع الذهاب إلى الحج لايحل وإن ظن أنه بزواله لا يلحق الوقت فإنه يحل. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة .

هذا بالنسبة للمحصر، وأما بالنسبة للآمن. فإذا نوى حجا فقط فعليه أداء المناسك، وإذا نوى عمرة فعليه أداء المناسك أيضا، لكن إذا نوى عمرة قبل الحج، ثم أراد أن يحج في نفس العام قبل أن يرجع إلى أهله، فعليه لهذه المقارنة أن يقدم هديا بالغ الكعبة. ما تيسرله من بهيمة الأزعام، فإن لم يحد الهدى إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام ما دام بمكة فيان لم يحد الهدى إلى وطنه، فالآية كاما محكمة كما ترى لا نسخ فيها أصلا.

والعمرة تحصل بالنية وبالطواف وبالسمى بين الصفا والمروة . والحج عرفة وطواف.

الآية الخامسة عشرة:

قوله تعالى « يسئلونك ماذا ينفقون . قل ما أنفقتم من خير فالوالدين. والأقربين ، الاية منسوخة وناسخها قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، الآية .

#### البيدان:

الآية الأولى: في صدقة التطوع . والثانية في زكاة الفرض . فلا تعارض. فلا نسخ . ويحتمل أن تكون الثانية في معنى الأولى بالتفسير والبيان لأنواع المستحقين للنفقة .

يقول القرطبي فى تفسيره دقال ابن جريج وغيره: هى ندب والزكاةغير هذا الإنفاق فعلى هذا لا نسخ فيها ، وهى مبينة لمصارف صدقة التطوع، فراجب على الرجل الغنى أن ينفق على أبويه المحتاجبن ما يصلحهما فى قدر حالها من طعام وكسوة وغير ذلك ، ا.ه.

الآية السادسة عشرة:

قوله تعالى , يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيـه ؟ الآية منسوخة ، و ناسخها قوله تعالى . فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، الآية .

# البيان:

سبق الحديث في هذا الشأن وهنا نبين أنه كان من عادة العرب قبل الإسلام أن لا يتقاتلوا في أربعة أشهر: ذو القعدة وذوالحجة والمحرم ورجب. وهذا منهم رغبة في السلام والأمن ، ولما جاء الإسلام وهو دين السلام والأمن ، وافق العرب على حرمة الأشهر الحرم وبين أن القتال على المسلمين محرم فيهم . إلا إذا اعتدى على المسلمين إما بالسيف ، أو بفتنة من آمن فعلى المسلمين حق الدفاع عن أنفسهم ودينهم . يقول تعالى . يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل ألله وكفر به . والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، (البقرة ٢١٧) فالله بين للسلمين: أن القتال في الشهر الحرام مستنكر بين أن إثمه كبير وهو فوق ذلك يصد الناس عن الإسلام إذا علموا أنه دين عدوان لا دين سلام، وهذا يحملهم على الكفر، لكن ما هو أكبر من إثم القتال في الشهر الحرام، وما يستتبعه من نتائج: ما يفعله الكفار بالمسلمين، لقد أخرجوهم من ديارهم ، وما كانت ديارهم أي ديار ، بل كانت ديارهم أرض المسجد الحرام، وحرمتها عظيمة كحرمة الأشهر الحرم. فلماذا استحل الكفارحرمة أرض المسجد الحرام، وأخرجوا الناس منها بدون ذنب ؟ فإذا كان المسلمون قد استحلوا الشهر الحرام في الدفاع عن حقهم ، فهم إقل إثما إن كان هناك إثم عن استحلوا البلد الحرام وأخرجوا أهله منه بدون ذنب . وإذا كان المسلمون قد قتلوا في الشهر الحرام ، فإن الكفار فتنوا المسلمين عن دينهم بالعذاب الشديد، وعذاب المسلم حتى يكفر أشد جرما من القتل السريع.

والآية محكمة لا نسخ فيها يقول القرطبي في تفسيره: وكان عطاء يقول: الآية محكمة ، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ، ويحلف على ذلك . لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة ، وهذا خاص ، والعام لا ينسخ الخاص بانف القد وروى أبو الزبير عن جابر قال : كان رسول الله وليكيانيه

لايقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ، ا . ه وفى تفسير الطـ برى « إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ا . ه .

# الآية السابعة عشرة :

قوله تعالى د يسئلونك عن الخر والميسر ، الآية منسوخة نسختها آية منها د وإثمهما أكبر من نفعهما ، فلما نزلت هذه الآية امتنع قوم عن شربها، وبقى قوم ، ثم أنزل الله تعالى د يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، وكانوا يشربون بعد العشاء الآخرة ، ثم يرقدون ثم يقوهون من غد ، وقد صحوا . ثم يشربونها بعد الفجر إن شاءوا فإذا جاء وقت الظهر لا يشربونها البقة ثم أنزل الله تعالى د فاجتنبوه ، أى فاتركوها . واختلف العلماء هل التحريم ههنا أو قوله تعالى د فهل أنتم منتهون ، ؟ لأن المعنى : انتهوا . كا قال فى سورة الفرقان د أتصبرون ، والمعنى اصبروا ، وقال فى سورة الشعراء فى قوم فرعون ، ألا يتقون ، والمعنى : انقوا .

### البيان:

آية الفرقان هي رقم ٢٠ وآية الشعراء هي رقم ١١ . ونصوص الآيات هكذا: « يسئلونك عن الخر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ، ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، (البقرة ٩٩).

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جبنا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمسوا صعيدا طيبا فامسحو ابو جو هكم وأيديكم إن الله كان عفو ا غفو را، (النساء ٤٣) « يا أيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، (المائدة ، ه) وفى تفسير الكشاف نزلت فى الخر أربع آيات ويقول إن الآية الأولى هى ، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ، (النحل ٧٧) فيكان المسلمون يشربونها وهى لهم حلال ، ثم نزلت آية البقرة، ثم نزلت آية النساء ، ثم نزلت آية المائدة . والحق أنه لا نسخ فى أى آية من هذه الآيات ولاتدرج ، بل كل آية محكمة و تؤدى معنى كاملا مفهوما .

الآية الأولى. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في تفسير القرطي أقوال كثيرة في تفسير . سكرًا ورزقا حسنا ، قيل إن السكر: العصير الحـلو الحلال، وسمى سكر الأنه قد يكون مسكرا إذا بق . فإذا بلغالاسكار حرم . وقيل إن قوله « تتخذون منه سكرا » خبر معناه الاستفهام بمعنى الانكار أى أنتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا الخيل والزبيب والتمر كقوله «فهم الخالدون» (الأنبياء ٣٤) وقال أبي عبيدة : السكر : الطعم ، وهذا اختيار الطبرى أن السكر ما يطعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن فاللفظ مختلف والمعنى واحد، مثل « إثما أشكو بثى وحزنى إلى الله » ( يوسف ٨٦ ) ثم يقول القرطى في ما تقدم « وهذا حسن ولا نسخ » ثم يقول القرطى « وقال الحنفيون : المراد بقو له « سكرا » ما لا يسكر من الأنبذة ، والدليل عليه ، أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك ، ولا يقع الامتنان إلا بمحلل لا بمحرم ، فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ: فإذا انتهى إلى السكر لم يجز ، وعضدوا هذا من السنة بما روى عن النبي عِيْدُ أنه قال « حرم الله الحرر بعينها ، والسكر من غيرها » وبما رواه عبد الملكءن نافع عن بن عمر قال رأيت رجلا جاء إلى رسول الله عليته ، وهو عند الركن ، ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه ، فوجده شديدا فرده إلى صاحبه، فقال له حيندٌ رجل من القوم يارسول الله، أحرام هو؟

فقال: على بالرجل. فأتى به فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبه فيه، ثم رفعه إلى فيه فقطب، ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه، ثم قال: إذا اغتلت عليكم هذه الأوعية فأكسروا متونها بالماء ، وروى أنه عليه السلام كان ينبذ له، فيشربه ذلك اليوم. فإذا كان من اليوم الثانى أو الثالث سقاه الخادم إذا تغير . ولو كان حراما ما سقاه إياه ، قال الطحاوى : وقد روى أبو عون الثقنى عن عبد الله ابن شداد عن ابن عباس قال : حرمت الخر بعينها القليل منها والكثير . والسكر من كل شراب ، خرجه الدارقطنى أيضا . فني هذا الحديث وما كان مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه ، كا حرمت الخر بعينها قالوا : والخر شراب العنب غير الخمر لم تحرم عينه ، كا حرمت الخر بعينها قالوا : والخر شراب العنب أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميمون قال : قال عور بن الخطاب : إنا أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميمون قال : قال عور بن الخطاب : إنا أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميمون قال : قال عور بن الخطاب : إنا أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميمون قال : قال عور بن الخطاب : إنا أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميمون قال : قال عور بن الخطاب : إنا أبو اسحق الهمداني عن عمرو بن ميم بيت حبر أهل زمانه مالك بن معول ، ا.ه .

وبما قدمنا، نفهم أن الآية ليست نصا قاطعا في تحريم السكر والأحاديث التي رويناها تفيد شرب ما دون السكر إلا من العنب فقليله وكثيره سواء في التحريم بآية البقرة

الآية الثانية: «يسئلونك عن الحمر، هي التي تنص على تحريم الحمر بعينها سواء أسكرت أم لم تسكر لأن المتبادر إلى الذهن أن الحمر معدة للسكر. ودايل التحريم، فيهما إثم كبير، وفي القرآن الكريم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإلا ثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، (الأعراف بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، (الأعراف في سورة الأعراف وهي مكية فإن تحريمه للكبير في المدينة من باب أولى.

والآية الثالثة: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى « يقول القرطبي : اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها،

وهو قول أبى حنيفة ، ولذلك قال , حتى تعلموا ما تقولون ، وقالت طائفة المراد مواضع الصلاة ، وهو قول الشافعي ، فدف المضاف . وقد قال تعالى , لهدمت صوامع وبيع وصلوات ، فسمى مواضع الصلاة صلاة ، وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معا ، ثم يقول , وقال قوم : السكر محرم فى العقل، وما أبيح في شيء من الأديان ، وحملوا السكر في هذه الآية على النوم ، والحق أن هذا من باب تعظيم الصلاة ، ودعوة إلى السكينة فيها والحشوع .

والآية الرابعة: • يا أيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والأنصاب والإزلام رجس ، يقول القرطبي فى تفسيرها حاكيا عن الأصوليين • إن السكر حرام فى كل شريعة ، لأن الشرائع مصالح العباد . لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل ، كما أن أصل المفاسد ذهابه ، فيجب المنع من كل ما يذهبه ، أو يشوشه ، ا. هو الحق أن هذا تأكيد على حرمة الحز .

وبما تقدم تعلم أن حرمة الخر ليست على التدريج ، وإنما على القطع في المرة الأولى من تحريم الإثم في سورة الأعراف المكية ، وما ورد من الآيات الكثيرة في شأنها في المدينة زيادة في التشنيع عليها ، وتأكيدا لذوى العقول السليمة على البعد عنها

الآية الثامنة عشرة:

قوله تعالى • ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو » يعنى الفضل من أمو الكم • الآية منسوخة و ناسخها قوله تعالى • خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم مها • الآية .

السان:

الآية الأولى في البقرة رقم ٢١٩ والثانية في التوبة رقم ١٠٣٠

العفى: ما سهل وتيسر، وفضال، ولم يشق على القلب إخراجه، ومنه قول الشاعر:

خذى العفو منى تستديمى مودتى ولا تنطق فى سورتى حين أغضب فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوانجكم ، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونون عالة ، وما فضل بأخذ منه الإمام صدقة . ويقو ل القرطبي فى تفسيره ، قال قوم هى محكمة ، وفي المال حق سوى الزكاة ، .

# الآية التاسعة عشرة :

قوله تعالى , ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وليس فى هـذا شى منسوخ ، إلا بعض حكم المشركات وجميعها محكم ، وذلك أن المشركات يعم الكتابيات . والوثنيات ، ثم استثنى من جميع المشركات ، الـكتابيات فقط ، وناسخها قوله تعالى د و المحصنات من المؤمنات ، و المحصنات من الذين أو تو الكتاب من قبلكم ، يعنى بذلك اليه و ديات و النصر انيات ، ثم شرط مع الإباحة ، عفتهن ، فإن كن عو اهر لم يجز .

## البيان:

الآية الأولى نصها هكذا ، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أو لئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ، (البقرة ٢٢٤) والآية الثانية نصها هكذا ، اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المذين أو توا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين عير مسافين، ولا متحذى أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، عير مسافين، ولا متحذى أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله،

اختلف العلماء في أي الآيتين ناسخ للأخرى . هل الآية الأولى هي التي نسخت الثانية ؟ أم الثانية هي التي نسخت الأولى ؟

والحق أن ليست آية منهما منسوخة ، ولا تعارض بينهمـا فان لفظ « المشركات » خاص في الكفار . أما اليهود والنصاري فيطلق عليهن أهل. كتاب. فالله حرم في آية البقرة الزواج من الكفار وحرم في الآية الثانية زواج اليهودي أو النصراني بالمسلمة ، وأباح زواج المسلم للمرأة من أهل الكتاب إذا كانت عفيفة يقول القرطي في تفسيره , وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما فان ظاهر لفظ الشرك لايتناو ل أهل الكتاب. لقى له تعالى « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ( البقرة ١٠٠٥ ) وقال دلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) (أول البينة ) ففرق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وأيضا فإسم الشرك عموم ، وليس بنص. وقوله تعالى ( والمحصنات منالذين أو تو الكتاب ) بعد قوله (والمحصنات من المؤمنات) نص ، فلا تعارض بين المحتمل ، وبين ما لا يحتمل. فإن قيل: أراد بقوله , والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا .كقوله , وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ، (آل عمر أن ١٩٩) الآية وقوله « من أهل الكتاب أمة قائمة ، (آل عمر أن ١١٣) الآية . قيل له : هذا خلاف نص الآية في قوله , والحصنات من الذين أو توا الـكـتاب من قبلـكم ، وخلاف ما قاله الجمهور فإنه لا يشكل على أحد جو از التزوج بمن أسلم ، وصار من أعيان المسلمين . فإن قالوا: فقد قال الله تعالى «أو لئك يدعون إلى النار، فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار ، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى , ولأمة مؤمنة خير من مشركة ، لأن المشرك يدعو إلى النار ، وهذه العلة مطردة في جميع الكفار، فالمسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين، أ. ه.

الآية العشرون:

قوله تعالى , والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم، هذه الآية جميمها

محكم إلا كلاما فى وسطها ، وهو قوله تعالى , وبعولنهن أحتى بردهن فى ذلك ، الآية ، و ناسخها قوله تعالى ، الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، الآية .

الآية الحادية والعشرون :

قوله تعالى فى آية الخلع « ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا » ثم نسخها بالاستثناء وهو قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) .

### البيان:

الآيات كامها هكذا (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم ، الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آ تيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيماحدود الله فلاجناح عليهما . فما افتدت به . تلك حـدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حـدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجابهن . فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضرارا لتعتـدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا : واذكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أنالته بكلشيء علم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) ومن آیات الطلاق ( لا جناح علیه کم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فریضة، و متعوهن علی الموسع قدره، و علی المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، و قد فرضتم لهن فریضة، فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون، أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح و أن تعفوا أقرب للتقوی، و لا تنسوا الفضل بینه کم إن بیده عام ما نعملون بصیر) - ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین) ( البقرة ۲۲۸ – ۲۲۱).

وقد ذكر أنه عز وجـل قبل آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم) ما نصه (للذين يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشهر ، فان فاءوا وفان الله غفور رحم ، وإن عزمو االطلاق فان الله سميع علم ) وهذا يدل على أن المراد بالمطلقات اللائي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هن النسوة المدخول بهن الممكنات من الحيض غير الحوامل. لأن ذلك غالب أحوال النساء والعادة في شأنهن ، وقلنا المدخول بهن لأن الله يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من و قلنا للكنات من الحيض لأن الآيسة من المحيض والتي لم تحض حكمها في القرآن الكريم: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) ( الطلاق ٤ ) وقلنا غير الجوامل لأن عدة الحامل غير المتوفى عنها بوضع الحمل (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق ٤) وقلنا في حكم العادة لأن المتوفى عنها زوجها حتى ولو كانت من ذوات الحمل عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإذا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا لا تتزوج إلا بعد الأربعة أشهر وعشرا يقول تعالي ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيُدْرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبُصَنَ بِأَنْفُسُهُنَ أَرْبُعَةُ أَشْهُر وعشراً) (البقرة ٢٣٤) وليس وضع الحل عدة إلا في الأوضاع العادية غير وُضع الوفاة . والمفهوم من الآيات عدم النسخ. ا – أما فى قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) وأنها منسوخة بقوله تعالى (الطلاق مرتان) فإن (الطلاق مرتان) بيان لعدد الطلقات فى الإسلام بيان لقوله (والمطلقات يتربصن ... إلخ) و (بعولتهن أحق بردهن) بعد كل طلقة . فاذا انتهى عدد الطلقات المقررة فى الإسلام فليس لبعولتهن أحقية الرد . ولا يوجد تعارض بين الحكمين : حكم أحقية الزوج عن غيره بعد كل طلقة ، وحكم عدد الطلقات فى الشريعة حتى يقال النسخ .

٧ - وأما فى قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن، شيئا) وأنه منسوخ بالاستثناء به (إلا أن يخافا ..) فقد قلنا من قبل إن الاستثناء ليس نسخا . وذلك كقولك : لا تتعلم العلم إلا فى حالة الصحو ، فانك لا تقصد جما القول حكمين . وإنما تقصد حما واحدا هو العلم فى حالة الصحو . وأما العلم فى غير حالة الصحو فهو آت من مفه وم اللفظ . لا أنه كان حما فنسخ .

### لفت نظر

وبمناسبة الحديث عن الطلاق نلفت النظر إلى الآتي :

١ - اتفق المسلمون من سنيين وشيعيين على أن للرجل طلاق امرأته بدون سبب أو بغير سبب أن تترك روجها لتنكح آخر أو لمجرد الترك . إذا دفعت له شيئا من المالوهو المسمى في عرف الفقهاء بالخلع .

حاف نشو زها أو هجرها أو ضربها أو الالتجاء إلى حكمين واحدمن أهله خاف نشو زها أو هجرها أو ضربها أو الالتجاء إلى حكمين واحدمن أهله وواحد من أهلها ثم التفريق بعد ذلك في انتهاء العدة . ما ذلك كله من الله إلا أمر إرشاد و نصح لا أمر إلزام و فرض (ب) و خلع المرأة من زوجها

إن خافت ألا تقيم معه حدود الله . ما القيد فى قوله : ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود انه ) إلا إرشاد و نصح لا أمر إلزام و فرض .

٣ - وفى الشريعة الموسوية مثل ما عليه جمهور المسلمين. طلاق بسبب أو طلاق بغير سبب. جاء فى التوراة: (إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة فى عينيه. لأنه وجد فيها عيب شىء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر) (تثنية ٢٤: ١ - ٢) وكلمة (عيب شىء) فى اللغة العبرانية رادفت دابهور) والمعنى الشائع له كلمة (إرفت) هو: وصمة أو دنس أو فياسة.

٤ - وفى زمن المسيح عيسى عليه السلام اختلف علماء بنى إسرائيل فى أمر الطلاق، هل تطلق المرأة لأى سبب أم لعله الزنا ؟ إفالربى (هلليل) ومدرسته قد أباحوا الطلاق لأى كراهية يشعر بها الزوج بحو زوجته والحاخام عقيبة رأى للرجل الحق فى طلاق امرأته: إن رأى امرأة تسره أكثر والربى (شماى) ومدرسته قد أباحوا الطلاق بسبب الزنا وحده ولذا كان ينطبق فى هذه المسألة كما فى كثير غيرها: المشل الذائع بين اليهود ويحلل هليل ما يربطه شماى .

ه - وكانت مهمة المسيح عيسى عليه السلام مع تبشيره بنبي الإسلام (1) تحليل ما حرمه العلماء على الناس من تلقاء أنفسهم . ولأضرب مثلا للايضاح: يوجد نص فى التوراة عن تحريم كثير من الأطعمة التي كانت محرمة فى تغيير هذا النص عن أمر الله بتحريم البعض من الأطعمة التي كانت محرمة فى نص التوراة . فمثل هذا يعتبر نسخا . إذ يوجد تغيير نصوص . وأما المسيح فلم يكن يغير نصوصا من التوراة . لم يكن يطالب بحذف كلماتها . وإنما كان في زمنه تشديدات على الناس من العلماء مثل الأكل بأيد مغسولة . إنه فى في زمنه تشديدات على الناس من العلماء مثل الأكل بأيد مغسولة . إنه فى

التوراة نصوص تبين الأكل المباح ولا تأمر بغسل الأيدى قبل الطعام. فأمر الربيين الناس بغسل الأيدى . وشددوا عليهم فى ذلك حتى ولو كان الآكل نظيف اليد. فكانت مهمة المسيح تحليل ما حرمه العلماء من ابتكارهم وليس من وحي الله . وهذا واضح من الأناجيل الأربعة (١١) ، وأما قول المسيح . لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض. بل لا كل ، فإن الترجمة الصحيحة ، لا كل ، هي ، لاصحح ، كما في الأصل اليوناني . إن عبارة الأصل اليوناني « لأملأ كل ثغرة فيه ، ويقول المفسر الإنجيلي متى هنرى في شرحـه لهذه العبارة د الإنجيل هو وقت الاصلاح. ولم يقصد به نقض أو نسخ الناموس. بل إصلاحه (٢) ، (ب) وإذا اختلف علماء بني إسرائيل في مسألة من المسائل كان المسيح يبين لهم الرأى الصواب في بعض الذي يختلفون فيه . ومسألة الطلاق من المسائل التي اختلفوا فيها كما روى الدكتور فردريك . و . فارار في كتابه حياة المسيح (٣) وقد ضم صوته إلى صوت الربي (شماي) ومدرستــه. فقال لهم فيها روأه متى عنه: د أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى . وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه و أمه . ويلتصق بامر أنه . ويكون الاثنان جسدا و احدا. إذا ليسا بعد اثنين. بل جسد واحد. فالذىجمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلهاذا أوصى موسى: أن يعطى كـتاب طلاق فنطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلو بكم أذن لـكم أن تطلقوا نساءكم . ولـكن من البدء لم يكن هكذا . وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لسبب الزنى ويتزوج بأخرى: يزني . والذي يتزوج بمطلقة : يزني . قال له تلاميـذه : إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا

<sup>(</sup>١) الاصعاح السابع من إنجيل مرقس.

<sup>(</sup>۲) س ۲۹۰ ج ۱ تفسیر انجیل می ـ می هنری .

<sup>(</sup>٣) حياة المسيح . فردريك ص ٦٨٠ وانظر ص ٢١٢ تفسير متى للاً نبا اثناسيوس .

الكلام . بل الذين أعطى لهم . لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات: من استطاع أن يقبل فليقبل، (متى ١٩: ٤ – ١٢ مرقس ٢:١٠ - ١٢ لوقا ١٦ : ١٨ ) أي من استطاع أن يقبل حكمي فى الطلاق(١) فلي قبله ومن لم يستطع فعليه بناموسموسى . لقد ضم المسيح بن هريم صوته إلى صوت الربي شماي ومدرسته . ولكن ليس رأيه على جهة الإلزام كما هو واضح من كلامه وإنما رأيه على جهة الإرشاد والنصح . إنه يرشد وينصح . لا أنه يشرع تشريعاً مستقلاً عن تشريع موسى فإنه ما جاء للنشريع بل للاخبار بالبشري المفرحة وهي بجيء محمدني الإسلام. إنه يقول و ليس الجميع يقبلون هذا الكلام ، لأنه من الصعب صبر الرجل على امرأة يكرهها وصبر المرأة على رجل تكرهه. لكن من يقبل هذا الكلام؟ لايقبله إلا الذين منحهم الله صبرا فوق العادة . (١) إنه يوجد قوم ولدوا من بطون أمهاتهم وشا كلتهم لا تميل إلى الشهوة . تزوجوا أم لم يتزوجوا (ب) ويوجد قوم يريدون الزواج ولا يسهل الناس لهم الأمر لقيود اجتماعية مثل المال و المنصب والكفاءة . فأصبحوا مثل الخصيان رغم أنفهم (ت) ويوجد قوم عندهم الشهوة وعندهم المال والمنصب والكفاءة ولكنهم يزهدون زهدا الختياريا، زهد الواجـد . لا زهد العاجز من أجل حفظ الصحة وسلامة الجسم للدعوة إلى الله والإقبال عليه.

ثم يقول المسيح: لست ألزم أحدا برأيي هذا. فلست مشرعا. وإنما أنا أعطى رأيا اختياريا، رأى إرشاد و نصح لا رأى إلزام و فرض. يقول: همن استطاع أن يقبل فليقبل ».

وقد أكد إرمياء ما جاء فى كتاب موسى عن الطلاق غير المسبب فى الآية الأولى من الإصحاح الثالث من سفره.

<sup>(</sup>١) ويفهم من حَكمه هذا عدم تصريحه بالرهبانية .

والفرق في حكم الطلاق في الشريعة الموسوية وشريعة الإسلام ١ - أن الرجل لا يطلق امرأته مطلقا في الشريعة الموسوية إذا أشاع كذبا حين دخوله بها أن ليست لها بكارة دعذرة، فني هذه الحالة إذا ثبت كذبه وتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه ، (تث ٢٢: ١٣ إلخ) ٢ - أن الرجل إذا طلق امرأته في الشريعة الموسوية ونكحت زوجا غيره ثم مات زوجها أو طلقت منسه وأراد الزوج الأول أن ينكحها : لا يحل له هذا النكاح . « لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست ، (تث ٢٤: ١ - ٤) وفي شريعة الإسلام : إذا الأول . ٣ - في الشريعة الموسوية أن رجال الدين من الهارونيين لا يتزوجون من المطلقات بل من العذاري ، امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا . ولا يأخذوا . ولا يأخذوا الإسلام هذا الحكم ، الإسلام هذا الحكم .

حواني \_ وهذا رأي لا ألزم به أحدا إلا من يراه لنفسه رأيا \_
 لا أؤيد الطلاق إلا مقيدا بالنصائح التي وردت في الشريعة . فإنها لو لم تكن نصائح غالية ما نصح الله بها عباده . أؤيد الطلاق على هذا النحو :

١ - بالنسبة للرجل:

(1) إذا خاف نشوز المرأة : يعظ ثم يهجر ثم يضرب ثم يرضى الحكمين . فإن حكم بالطلاق لا يوقعه الرجل بعد حكم الحكمين إلا بعد انتهاء العدة . وذلك واضح من آيتين في سورة النساء وآيتين في سورة الطلاق .

يقول تعالى فى النساء: « واللاتى تخافون نشوزهن . فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكامن أهله. وحكامن

أهلها. إن يريدا إصلاحا يو فتى الله بينهما إن الله كان علما خبيرا، (النساء فطلقوهن ٣٥–٣٥) ويقول تعالى فى الطلاق: «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهن (۱). وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، والطلاق ١ - ٢).

المفهوم من سورة النساء إن لم يرد الزوجان إصلاحا يتم الطلاق بمعرفة الحكمين و المفهوم من سورة الطلاق أن يتم الطلاق بعد العدة . ولما كان حكم الحكمين في الغالب غير مقيد بزمن العدة فإن الطلاق بعد حكم الحكمين لا يسرى ولا يقع إلا بعد تمام العدة . وقوله تعالى بعد الحكم و ذلكم يوعظ به يدل على أن الحكم للإرشاد . ويدل على أن الحكم للإلزام . وهو للإلزام أقوى لعلة ظلم النفس بالمخالفة .

وقد فسر بعض المفسرين و لا تخرجوهن من بيوتهن ، الإخراج قبل تمام العدة . وقد وقع الطلاق وعليه فإن قوله و فإذا بلغن أجلهن . إلى ، تعنى بلوغ الأجل في انتهاء العدة إن شاء أرجع وإن شاء فارق . و لماذا لا يقولون في و لا تخرجوهن من بيوتهن ، أى من بيت الزوجية بدون سبب . أى لا تطلقوا النساء بغير سبب ؟ ويكون معنى و فإذا بلغن أجلهن . إلى هو تدرير لقوله في سورة البقرة و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا . ومن يفعل خلك فقد ظلم نفسه ، و لا تتخذوا آيات الله هزوا واذكر وا نعمة الله عليكم . وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظ كم به ، (البقرة ٢٢١) أى إذا

<sup>(</sup>١) في نظرنا أن اللام في « لمدتهن » لانتهاء المدة .

أراد الرجل تطليق المرأة وقد صبر عليها حتى انتهت عدتها . وقد انقضت العدة بالفعل فني هذه الحالة لا تمسك المرأة للضرر . بل إما إبقاء على المرأة وعشرتها بالمعروف وإما طلاق بالمعروف علها تنكح زوجا آخر .

(ب) إذا لم يخف نشوز المرأة. وكانت مطيعة لكنه يكرهها: ينصح القرآن بالصبر و فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهو اشيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا، (النساء ١٩).

### ٢ - بالنسبة للمرأة:

(1) إذا كانت المرأة قد اشترطت فى عقد النكاح أمام المأذون أن تكون عصمتها بيدها لا بيد الزوج كما هى العادة فلها حق الطلاق بدون إذن الزوج عند بعض الفقهاء . وفى هذه الحالة ينبغى أن تراعى نصائح الشريعة فما هو من حقها .

(ب) إذا كانت العصمه بيد الزوج وتريد الطلاق ولا يريده الزوج فلها أن تفدى نفسها ، ولا تقدم على هذا الفداء إلا بالشرط الذى شرطه الله وهو « إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله ، (البقرة ٢٢٩).

## ٣ - الطلاق أمام المأذون:

وقد جرى العرف عند كثير من عوام المسلمين أن من قال لامرأته النه طالق، حتى ولو كان لاهيا، أو قال لها: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، قالو اذلك طلاق واقع ويحسبونه من عدد الطلقات، ولست أرى أن بيت الزوجية من الضعة بحيث يصير منهد الأركان بمثل هذا الكلام ولست أرى أن المرأة هينة عند الله وعند الناس حتى يساء إليها بمثل هذا الكلام وإنما أرى أن المطلق الذي يقع ويعتد به شرعا أمام الله ويحسب من عدد الطلقات هو النكاح الذي يقيده المأذون الشرعى في سجلات المحاكم، لأنه لا يقيد إلا بعد نظر ومداولة و بعد رغبة مؤكدة من الزوجين و بعد اقتناع

تام واستعداد لتحمل نتائجه، وهذا هو مفهوم الشريعة، وقد استقر العرف فى الزواج على يد المأذون ورضى به الناس حتى أصبح مألوفا أن الزواج بدون مأذون حتى لو استوفت شروط يعتبر فى حكم الخيانة وضياع الحقوق ومظنة الشبهات، والعرف شرع ما لم يكن مخالفا لنصوص الشريعة فلماذا لا يستقر العرف فى الطلاق على ما استقر عليه فى الزواج ولا يكون الطلاق معتدا به ولا يحسب من عدد الطلقات إلا إذا كان قد تم على يد المأذون الشرعى ؟

## ع - كلامنا مكمل لـكلام الشيخ الإمام محمود شلتوت:

يقول الشيخ الإمام محمود شلتوت رحمة الله تعالى عليه: « يجبأن يعرف أن الإسلام ليس ذا شغف بالطلاق يتلقفه بأية كلمة وفى أية حال وإنماشرعه وعلى بغض له – علاجا للحياة الزوجية نفسها ، وجعله على وضع يمكن الزوجين من مراجعة أنفسهما وتدبر عاقبة أمرهما وأمر ما قد يكون بينهما من أبناء وشتون تحملهما على شدة التبصر فى الأمر وإعادة المياه إلى مجاريها.

لم يجعل الطلاق كلمة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدهما على الآخر تحريما أبديا لا رجعة فيه ولا النثام له . وإنما سلك به طريق العلاج وكرر في مراحله حتى يمتد أمد النظر والقبصر. فشرعه أولا ، مفرقا مرة بعدأخرى دفعات متعددة ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة أيضا نفسها حتى إذا لم تفد التجارب وأوقع الطلقة الثالثة وضع أمامهما حاجزا وهو أنه لا يباح لهما رجع الحياة الزوجية إلا بعد شرط فى تصوره ما قد يمنع الرجل عن إيقاع هذه الطلقة الثالثة وذلكم الشرط هو المشار إليه بقوله تعالى « فلا تحل له من بعد حتى تذكح وجا غيره » ( البقرة ٢٣٠ ) وما دام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن زوجا غيره » ( البقرة ٢٣٠ ) وما دام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن دون تحديد عقد ما دامت فى عدتها « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دون تحديد عقد ما دامت فى عدتها « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

حيض أو أطهار (۱) \_ و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر و بعو لتهن أحق بر دهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ، ( البقرة ۲۲۸ ) .

وإذن فالطلاق الثلاث فى كامة و احدة ، لا يقع إلا (واحدة) وكما رسم الإسلام فى الطلاق التفريق على هذا الوجه وجعل الجمع لغوا لا يقع به شىء كذلك رسم فيه أن يكون منجزا ، أى موقعا بالفعل . ليس معلما على شىء يفعل منه أو منها ، كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق .

وكذا رسم فيه ألا يتخذه يمينا على شيء يفعله أو لا يفعله . كأن يقول : على الطلاق أن هذه السلعة بكذا أو امر أتى طالق إذا لم تكن السلعة من نوع كذا ، وهكذا من الأيمان التي تجرى بين الناس وهم فى أسواقهم ومجتمعاتهم دون أن يكون لزوجاتهم شأن بها .

وكذلك رسم: أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في طهر مسها فيه فإنه يكون لغو آولا تأثير اله على الحياة الزوجية، وكذلك إذا طلقها في غير طهر، وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذي يقع قيودا بالنظر إلى نفظه و بالنظر إلى أهلية الزوج و بالنظر إلى حالة الزوجة، و بذلك ضاقت الدائرة التي يقع فيها الطلاق و يكون له تأثير على الحياة الزوجية التي استقرت وأخذت حظها من الوجود.

ومنشأ ظهوركش الطلاق : مع أن الإسلام فى مصادره التشريعية قد ضيق دائرة وقوع الطلاق على هذا النحو أنا نجن المفتين قد جرينا فى الحكم بوقوعه على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها فى عدم وقوعه ، والذى يؤسف له: أنه على الرغم من أن قانون الاحوال الشخصية الحالى

<sup>(</sup>١) الأصبح في نظرنا: حيض لقوله تعالى «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار . ولأن الغرض الأصيل في العدة الصبراء الرحم . والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون الطهر .

ألغى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحدة رجعية وأانحى كذلك وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعدل شيء أو تركه فإن أكثر العلماء المتصدين لفترى الناس في الطلاق لا يفتونهم إلا بمداهبهم الخاصة التي تعلموها وأهمل القانون الأخذها.

وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المفتين: أن يأخذ المطلق الفتوى بالوقوع عن لسانهم ويذهب مؤمنا بها إلى المأذون فيحكى له: أنه طلق امرأته ثلاثا. والمأذون لا يهمه أن يستفسر عن صيغة الطلاق ولا عن كيفيته وإنما يبادر إلى إلى إخراج قسيمة الطلاق وفيها . حضر فلان وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث .

وبهذه الورقة الرسمية تبين الزوجة من زوجها ، ويقع الزوجان فى ارتباك ويتمثل أمامهما فشلهما فى الحياة الزوجية ، ولم يكن لهذا الفشل أن يتمثل أمامهما لو أن مثل هؤلاء المفتين وقفو اعدر الحسد الذى تشهد به المصادر النشريعية الأولى للطلاق من جهة وقوعه ، أو عدم وقوعه . وكذلك ما كان للفشل أن يتمثل أمامهما ، لو أن المأذون كان فاقها للاحكام التى اختارتها اللائحة فى وقوع الطلاق ، واستفسر عن لفظه وكيفيته قبل أن يكتب ورقته الرسمية التي قد لا يكون لها واقع صحيح . الح (۱) » .

الآية الثانية والعشرون:

قوله تعالى ، والوالدات يرضعن أو لادهن حو لين ، الآية نسخت بالاستثناء وهو قوله ، فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور ، فلا جناح عليهما ، فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحو لين كاملين .

<sup>(</sup>۱) س۱۹۲ – ۱۹۰ – الإسلام عقيدة وشريعة – ولاحظ أنا إذا قلنا راجع تفسير الإمام عقيدة وشريعة – ولاحظ أنا إذا قلنا راجع تفسير الأجزاء الهشرة محود شلتوت في أي آية فإننا نعنى ما يقرره في هذين المكتابين ۱ مس تفسير الأجزاء الهشرة لا حس والإسلام عقيدة وشريعة . مثال ذلك ما جاء في تفسيره في اللساء ١١٤ وما بعدها وما جاء تحت عنوان العقائد الأساسية في الإسلام ص ٣١ – ٣٧ في الإسلام عقيدة وشريعة .

نص الآيات الكريمات هكذا ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ، واتقوا انه واعلموا أن الله بما تعملون بصير » (البقرة ٢٣٣) والاستثناء ليس نسخا والمعنى هكذا:

عموم الوالدات سواء فى بيت الزوجية ، أو مطلقات ، يجب عليهن إرضاع أولادهن إما منهن ، وإما من غيرهن بإشرافهن « لا تضار والدة بولدها ، ومدة الرضاعة النكاملة حولين كاملين . وعلى الزوج أن ينفق على زوجته فى حال الرضاعة وكذلك الإنفاق على ولده وإذا مات الزوج فللوارث أن يقوم بالنيابة عنه كما لو كان حاضرا على شئون الطفل وأمه ، وإذا كانت المرأة مطلقة حال الرضاعة فإن على أب الطفل أن يدفع ثمن الرضاعة للمرأة كالأجنبية سواء بسواء و « روى عن مالك : أن الأب إذا كان معدما ، ولا مال للصبى ، أن الرضاع على الأم ، فإن لم يكن لها لبن ، ولها مال ، فالإرضاع عليها فى مالها ، والرضاع على الزوج إلا أن «وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج إلا أن معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الارضاع . .

والحواين الكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعـة، أما من لم يرد إتمام،

<sup>(</sup>١) القرطَبي في البةرة ٢٣٣ .

الرضاعة فليس حمّا عليه الحولين الـكاملين ، بل ، يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين فى مدة الرضاع ، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين ، وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك ، والزيادة على الحولين ، أو النقصان إنما يكون عند عدم الاضرار بالمولود ، وعند رضا الوالدين .

ثم إن أراد الأب والأم فصالا وهو فطم الولد عن الرضاع أى عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات عن تراض منهما قبل الحولين فذلك جائز، وهذا لا يدل على نسخ، وإنما هو فى غاية الحولين والحولان محددان لمن أراد أن يتم اختيارا، وليس الأمر واجبا فى الحولين حتى يقال إن من فطم ولده قبلهما يعتبر مخالفا للشريعة. ومعنى دوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا طلبتم المراضع الأجنبيات لأولادكم فليس ذلك حراما إذا أعطيتم المرضع الأجنبية ثمن رضاع المولود. الثمن الذي جرى عليه عرف الناس.

ويقول الزنخشرى: « وليس النسليم بشرط للجواز والصحة وإنما هو ندب إلى الأولى، ويجوز أن يكون بعث على أن يكون الشيء الذي تعطاء المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس راضية. فيعود ذلك إصلاحا لشأن الصبي واحتياطا في أمره » ا ه.

# الآية الثالثة والعشرون:

قوله تعالى و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية منسوخة و ناسخها قوله تعالى و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها إلا هذه، وآية أخرى في الأحزاب و يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هذه الناسخة والمنسرخة ولا يحل لك النساء من بعد، الآية .

نص الآيتين هكذا: ١ \_ ، والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف ، والله عزيز حكيم ، أى سنة إذا شاءت ٢ \_ ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ، فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير ، أى لا بد من أربعة أشهر قرية وعشرة أيام على سبيل الغرض والإلزام ، وحكم الآية الأولى : غير الإلزام وحكم الثانية : الإلزام فلا تعارض بين الحكمين .

يقول القرطى فى تفسيره دقال قوم ليس فى هذا نسخ ، وإنما هو نقصان من الحول ، كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا ، ثم يقول فى تفسير الآية الأولى د وقال الطبرى عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا ، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت سكنت فى وصيتها ، وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل د غير إخراج ، فإن خرجن فلا جناح عليكم ، ثم يقول القرطبي د قلت : ما ذكر ه الطبرى عن مجاهد صحيح ثابت . خرج البخارى قال : حدثنا اسحق ، قال حدثنا شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ، قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زواجا – إلى قوله — من معروف ، قال : يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا – إلى قوله — من معروف ، قال : يتوفون مندكم ، ويذرون أزواجا – إلى قوله — من معروف ، قال : جعلها الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت خرجن فلا جناح عليكم ، .

الآية الرابعة والعشرون:

قوله تعالى « لا إكراه فى الدين » الآية منسوخة . وناسخها قوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، الآية .

#### السان:

نص الآية الأولى هكدنا, لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فن يكدفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتي، لا انفصام لها، والله سميع عليم، (البقرة ٢٥٦). والآية الثانية سبق الحديث في معناها وقلنا في معناها: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مقاتلين، أما إذا كانوا مسالمين غير معتدين، فلا يحل قنالهم. ومعنى الآية الأولى « لا إكراه في الدين، أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على القمين والاختيار، ونحوه قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم والاختيار، ونحوه قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم الإيمان، ولكنه لم يفعل، وبني الأمر على الاختيار « قد تبين الرشد من الأيمان من الكفر بالطاغوت، الغي، قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة « فمن يكفر بالطاغوت، بالشيطان أو الأصنام « فقد استمسك بالعروة الوثتي » من الحبل الوثيق، المأمون.

وفى تفسير القرطبى و اختلف العلما. فى معنى هذه الآية على ستة أقوال و ويذكر القول الثانى هكذا وليست بمنسوخة وإنما نزلت فى أهل الكتاب خاصة ، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون أهل الأوثان ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم ويا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين ، ونقول نجن : إنه لا نسخ ، والآية ليست خاصة فى أهل الكتاب ، والإكراه ليس لأهل الأوثان وإنما الواجب على المسلمين فى أهل الكتاب والمشركين إلى الإسلام ، فإن أسلموا وإلا فهم أحراد فى دينهم ومعتقداتهم طالما هم بعيدون عن إيذاء المسلمين . والوقوف فى وجه فى دينهم ومعتقداتهم طالما هم بعيدون عن إيذاء المسلمين . والوقوف فى وجه

الدعوة . وليس على الكافر إذا سالم جزية . إنما الجزية على أهل الكتاب خاصة .

الآية الخامسة والعشرون :

قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم ، الآية منسوخة ، و ناسخها قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا ، فليؤد الذي أؤتمن أمانته .

البيان:

العبارة الأولى من آية ، والعبارة الثانية من الآية التى تليها مباشرة والنص هكذا ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولاشهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله . ويعلم كم الله والله بكل شيء عليم ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ، (البقرة ٢٨٢ – ٢٨٣).

والمعنى: هل يجب الإشهاد على البيع أم يجوز؟ قولان. ومن قال بالوجوب ويرجحه: الطبرى . قال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد ، وإلا كان يخالفا كتاب الله عز وجل ، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا ، وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم ، روى هذا القرطبي فى تفسيره ، وروى أيضا عن الطبرى أنه لا يجيز النسخ فى هذا الموضع « لأن هذا حكم غير الأول ، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا – أى فلم يطالبه برهن – فليؤد الذي ائتمن أما فته ، قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) الآية ناسخا لقوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآية ، ولجاز أن يكون قوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآية ، ولجاز أن يكون قوله عز وجل (فتحرير رقبة مؤمنة) .

وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى (فإن أمن بعضكم بعضا) لم يتبين قاخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل وردا معا. ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا فى حالة واحدة، قال: وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين أي حكمة ليس فيها نسخ والصحيح عندنا: أن (وأشهدوا إذا تبايعتم) حكم مستقل بنفسه فى حالة البيع حضرا أو سفرا، وأن (فإن أمن بعضكم بعضا . . الخ) حكم مستقل بنفسه فى حالة الرهن فى السفر فقط فلا تعارض .

الآية السادسة والعشرون:

قوله تعالى ( لله ما فى السموات وما فى الأرض) هذا محكم . ثم قال وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فشق نزولها عليهم . فقال النبي عَلَيْكُ لا تقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا ، فلما علم الله تسليمهم لأمره أنزل ناسخ هدده بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وخفف من الوسع بقوله تعالى ( يريد الله عكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) .

### البيان:

النسخ في هذا الموضع: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) بقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وليس نسخ والمعنى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) يعنى من السوء (يحاسبكم به الله فيغفر لمى يشاء) لمن استوجب المغفرة بالتوبة بما أظهر منه ، أو أضمره (ويعذب من يشاء) بمن استوجب العقوبة بالإصرار ، ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان: الوساوس وحديث النفس ؛ لأن ذلك بما ليس في وسعه الحلو منه . ولكن ما اعتقده وعزم عليه) (١) وفي تفسير القرطبي : ١ - (قال

<sup>(</sup>١) الكشاف.

أبن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد إنها محكمة بخصوصة ، وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها ، ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها ، المخنى ما في نفسه محاسب ) .

٧ – (أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين).

س – (أنها محكمة عامة غير منسوخة ، والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل و على ما لم يعملوه مما ثبت في نفو سهم وأضروه و نووه وأرادوه ، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق ذكره الطبرى عن قوم ، وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا ، روى عن على ابن أب طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم تنسخ ) .

٤ – (ورجح الطبرى أن الآية محكمة غير منسوخة . قال ابن عطية وهذا هو الصواب ، وذلك أن قوله تعالى (وإن نبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) معناه : مما هو في وسعكم وتحت كسبكم ، وذلك استصحاب المعتقد والفكر ، فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي علي فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى ، وخصصها ، ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والخواطر ليست هي ، ولا دفعها في الوسع ، بل هي أمر غالب ، وليست مما يكتسب ، فكان في هذا البيان فرجهم ، وكشف كربهم ، وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها ، ومما يدفع أمر النسخ فيها ، ومما يدفع أمر النسخ : أن الآية خبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ ) ا. ه .



# سورة آل عمران

يقول ابن حزم دوهي مدنية فيها خمس آيات منسوخة ، . الآية الأولى :

ويذكر ابن حزم الآية الأولى من سورة آل عمران فيقول ، فأول ذلك قوله تعالى ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، الآية منسوخة ، وناسخها آية السيف ، وهي قوله تعالى ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، .

البيان:

نص الآية الأولى هكذا دفإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ، ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلم ؟ فإن أسلمو افقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد ، (آل عمران ٢٠) والمعنى: إن جادلك أهل الكتاب فقل أخلصت نفسى وجملى لله ، وحده ، والمعنى: إن جادلك أهل الكتاب فقل أخلصت نفسى وجملى لله ، وحده ، لم أجعل فيها الخيره شريكا بأن أعبده وأدعوه إلها معه ، يعنى أن دينى دين التوحيد وهو الدين القيم الذي ثبت عندكم صحته ، كما ثبتت عندى ، وما جئت بشيء بديع حتى تجادلونى فيه ، والأميون : هم الذين لا كتاب لهممن مشركى العرب ، كما قال الزمخشرى والصواب . أن الأمييين هم غير اليهود والنصارى عربا كانوا أو غير عرب . لأن اليهود والنصارى يطلقون لفظ د الأمم ، على من عداهم من الأمم . وكان اليهود والنصارى وجميع أمم الأرض أأسلم ؟ اليهودي . ومعنى الآية : قل لليهود والنصارى وجميع أمم الأرض أأسلم ؟ وهذا دليل على أن رسالة الإسلام عالمية لجيع الأمم .

وليس فى الآية نسخ ، وهى فى المعنى مثل دلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ، فالدعوة إلى الإسلام هى الرشد وإذا عرضت عليهم الدعوة فلم يسلموا ، وسالموا - بدفع الجزية إن كانوا أهل كتاب أو سالموا بدون فلم يسلموا ، وسالموا - بدفع الجزية إن كانوا أهل كتاب أو سالموا بدون

جزية إن كازرا من الأمم – ولم يصدوا للناس عن الدخول فى الدين فلا يحل قتالهم إنما يحل قتال المعتدى ، أو من يصد الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم . وفى تفسير القرطبى : أن الآية إذا فسرت على سبب النزول فلا نسخ و دالمعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره ، وما قلته على فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره ، وما قلته على غير سبب النزول صحيح ، لأن القرآن عام للناس فى كل زمان ومكان . وأسباب النزول روايات تساعد على فهم المعنى ليس على سبيل القطع بل على سبيل الظن .

الآية الثانية والثالثة والرابعة :

قوله تعالى دكيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ، إلى قوله ، ولاهم ينظرون ، فهذه ثلاث تصير مع الأولى أربع آيات . نزلت في ستة رهط ارتدوا عن الاسلام بعد أن أظهروا الايمان ، ثم استشى واحدا من الستة وهو سويد بن الصامت ، فقال تعالى ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فهذه الآية ناسخة لها .

#### البيان:

نصوص الآيات هكذا «كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ، وشهدوا أن الرسول حق ، وجاءهم البينات ، والله لا يهدى القوم الظالمين (٨٦) أو لئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٨٧) خالدين فيها لا يخفف عنهم العنداب ولا هم ينظرون (٨٨) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (٨٩) ، والمعنى : «كيف يهدى الله قوما ، كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لما علم الله من تصميمهم على كفرهم ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم . وبعد ما شهدوا بأن الرسول حق، و بعدما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر المعجز التالتي تثبت بمثلها النبوة، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي الله النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي المنابعة بعد أن كانوا ، قومنين به ، وذلك حين النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي السول على المنابعة بهدا الله المنابعة بالمنابعة بالمنابعة بهدا النبوة المؤمنين به ، وذلك حين النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي المنابعة بهدا أن كانوا ، قومنين به ، وذلك حين النبوة ، وهم اليهود الذين كفروا بالنبي المنابعة بهدا أن كانوا ، قومنين به ، وذلك حين النبوة المنابعة النبوة على المنابعة ا

عاينوا ما يوجب قوة إيمانهم من البينات (١) ، وقد مر قولنا إن الاستشناء ليس نسخا والكلام كله في سياق متصل يؤدي إلى معان مترابطة .

الآية الخامسة:

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، لما نزلت ، لم يعلم ما تأويلها ، فقالوا يا رسول الله : ما حق تقاته ؟ قال عليه السلام حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا يندى ، وأن يشكر فلا يكفر ، فقالوا يارسول الله ، ومن يطيق ذلك ؟ فانزعجوا لنزولها انزعاجا عظيما ، ثم أنزل الله بعد مدة يسيرة آية تؤكد حكمها ، وهى قوله تعالى « وجاهدوا فى الله حق جهاده ، فيكان هذا عليهم عظيم من الأول ، ومعناه . اعملوا لله حق عمله ، فيكان هذا عليهم عظيم من الأول ، ومعناه . اعملوا لله حق عمله ، فيكان هذا عليهم عظيم من الأول ، ومعناه . اعملوا اللهم العسير خفف فنسخها بالآية التي في التغابن وهي قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم ، خفف فنسخها بالآية التي في التغابن وهي قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » فيكان هذا تيسيرا من التفسير الأول ، و تخفيفا من التشديد الأول .

## البيان:

خلاصة قول ابن حزم أن «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (آل عمران ١٠٢) منسوخة بقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأو لئك هم المفلحون » (التغاب ١٦) والحق أن لا نسخ الأن حق تقاته ترجع إلى تعظيم الله نفسه ، وأنه لعظم نعمه وفضله على الناس يجب أن يعبد عبادة تليق بحلاله ، وما استطعتم ترجع إلى الإنسان نفسه ، وما دامت النية عنده قائمة على تعظيم الله عز وجل ، فليعبده حسب استطاعة جسمه . والعبادات التي فرضها الله تعالى هي في استطاعة المكلفين ، ومن فعلها حسب استطاعته فقد اتتى الله حق تقاته يقول الإمام الزمخشرى «حق تقاته »:

<sup>(</sup>١) الكشاف.

واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالمواجب واجتناب المحارم ونحوه ، فاتقوا الله ما استطعتم ، يريد بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئا ، وفي تفسير القرطبي : قيل إن قوله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، تبيان لهذه الآية ، والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . وهذا أصوب ، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع عكن فهو أولى . وقد روى على أبن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قول الله عز وجل ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه ، لم تنسخ ، ولكن ، حق تقانه ، أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ، وتقوموا بالقسط ، ولو على أنفسكم وأبنائكم ، قال النحاس : وكل ما ذكر في الآية : واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ ا . ه .



## سورة النساء

يقول ابن حزم تحتوى على أربع وعشرين آية منسوخة ، . الآية الأولى:

ويذكر ابن حزم الآية الأولى من سورة النساء فيقول: دقوله تعسالى « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين، ثم نسخت بآية المواريث وهى قوله تعالى ديوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية.

## البيان:

نص الآية الأولى وما قبلها هكذا وللرجال نصيب عا ترك الوالدان والأقربون عاقل منه أو كش والأقربون وللنساء نصيب عا ترك الوالدان والأقربون عاقل منه أو كش نصيبا مفر وضا. وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، وقولوا لهم قولا معروفا ، (النساء  $V-\Lambda$ ) والثانية وما بعدها فى أصحاب المواريث و من يستحق من الوارثين الثلثين والنصف والسدس والثلث والربع والثمن ( الآية ( V-V) .

والمعنى: أن الميت لو ترك خيرا فإن للذكور والأفاث حظ مقسوم من هذا الخير حسب ما نص عليه القرآن من الثلثين والنصف . . إلخ وفى حالة تقسيم التركة على المستحقين الشرعيين يعطى لمن حضر القسمة من الأفر باءغير الوارثين واليتامى والمساكين جزءا من التركة صدقة تطييبا لخاطرهم وإعانة لهم وهذا الجزء ليس بالتحديد كتحديد نصاب الورثة الشرعيين ، بل هو أمر اجتهادى ، حسما تجود به النفس . وما يقبق يقسم بحسب نصاب كل وارث .

وقد ذكر العلماء أن ذلك الأمر و فارزقوهم منه ، إما أن يراد به الندب وإما أن يراد به الوجوب يقول الامام الزمخشرى و قال الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بالشيء من ورثة المتاع فحضهم الله على ذلك تأديبا من غير أن يكون فريضة . قالوا: ولو كان فريضة لضرب له حدومقدار كما لغيره من الحقوق وروى أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضى الله عنها حية . فلم يدع فى الدار أحدا إلا أعطاه و تلا هذه الآية . وقيل هو على الوجوب ... وعن سعيد بن جبير أن ناسا يقولون: نسخت ، ووالله ما نسخت ، ولا النهاس فى قوله تعالى و وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتاى عن ابن عباس فى قوله تعالى و وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتاى والمساكين ، قال : هى محكمة وليست بمنسوخة ... قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريشهم أن يصلوا أرحامهم ، ويتاماهم ومساكينهم من الموصية . فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث ،

# الآية الثانية:

قوله تعالى: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافي ا عليهم » الآية . ثم نسخت بقوله « فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه » الآية .

### البيان:

نص الآية الأولى هكذا ، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةضعافا خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ، (النساء p) ونص الآية الثانية وما قبلها هكذا ،كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فن بدله بعد ما سمعه

فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم « (البقرة ١٨٠ – ١٨٢) وليس من صلة بين الآيتين الناسخة والمنسوخة لأن الآية الأولى فى حكم عام، والثانية في الوصية خاصة.

فى تفسير القرطبى فى الآية الأولى ، قالت طائفة : المراد جميع الناس أمرهم باتقاء الله فى الآيتام وأولاد الناس ، وإن لم يكونوا فى حجورهم ، وأن يسددوا لهم القول كايريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده ، وبناء على ذلك لا تعارض ولا تباين حتى يلزم القول بالنسخ .

الآية الثالثة:

قوله تعالى ، إن الذين يا كلون أموال اليتامى ظلما ، وذلك أنه لما نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى ، وعزلوهم فدخل الضرر على الأيتام ، ثم أنزل الله تعالى ، ويسألونك عن اليتامى ، قل إصلاح لهم خير ، من المخالطة من ركوب الدابة ، وشرب اللبن ، فرخص فى المخالطة ولم يرخص فى أكل الأموال بالظلم ، ثم قال عز وجل ، ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأ كل بالمعروف، فهذه الآية نسخت الأولى ، والمعروف: القرض ، فإذا أيسر رده ، فإن مات قبل ذلك فلا شى علمه .

### البيان:

معنا فى هذا الموضع ثلاث آيات الأولى « إن الذين يا كاون أمو ال اليتامى ظلما ، إنما يا كاون فى بطونهم نارا ، وسيصلون سعيرا ، (النساء، ١) والثانية «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم، (البقرة ، ٢٢) والثالثة ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم

منهم رشدا، فادفعوا إليهم أمر الهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليــأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أمو الهم فأشهدوا عليهم، وكنى بالله حسيبا، (النساء ٦).

وقول ابن حزم لما نزلت الآية الأولى امتنه\_وا من أموال اليتامي وعزلوهم . . . إلخ قول ظاهر الخطأ لأول وهلة لأن الآية تنهي عن أكل الأموال ظلما وأكل المال على سبيل الظلم حقا من أعظم أبواب الاثم. أما آكله بالمعروف فليسمن الظلم . وتفسير ابن حزم إصلاح لهم خير من المخالطة من ركوب الدابة . . . إلخ بادى الضعف أيضا لأن جملة , إصلاح لهم خير ، يحسن الوقف عليها والمعنى تام وواضح ، وجملة . وإن تخالطوهم فإخوانكم . جملة تفيد معنى آخر ، وجملة , إصلاح لهم خير » تفيد القيام على مصالح اليتم من كل وجه . فيعلمه القائم على أمره : أمر الدنيا والآخرة ، ويعلمه صنعةً يأمن بها الفقر ، وينمىأمو اله بالتجارة فيه وهكذا . وأما المخالطة والمؤانسة والتلطف باليتيم فهذا وإن كان من الاصلاح . إلا أنه مستقل في المعني ، وقد يقوم القائم على أمره برعاية مصالح اليتيم، لكنه في الجالس العامة يأنف من الحديث معه أو الجلوس بجواره أو نسبه. وقول ابن حزم إن المعروف القرض قول ظاهر الخطأ أيضا لأنه يقصد أن القائم بأمر اليتم له الحق أن ياً كل من ماله وهو فقير . وإذا استطاع السداد يسد ثمن ما أكله . والحق : أن القائم الفقير يأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة وليس بلازم إذا تيسرت أحواله وكثرت أمواله أن يرد لليتم ما أنفقه على نفسه من مال اليتم. في تفسير القرطي , عن أبراهم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتاده : لا قضاء على الوصى الفقير فما يأكل بالمعروف لأن ذلك حق النظر وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له. وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، وليكتسي ما يستر عورته ، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. والدليل على صحة هذا القول: إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلم بن لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف، وعلى ذلك فلا نسخ لأن الآية الأولى تنهى عن الأكل ظلما لا بالمعروف، والثانية نفس المعنى تنهى عن الظلم و تأمر بالمعروف. هذا وقد رجح القرطبي ما روى عن ابن عباس والنخعى وما قواه النحاس وهو المراد أن يأكل الوصى بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، فيستعفف الذي بغناه، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه ويقول القرطبي وان الكيا الطبرى اختار هذا القول أيضا وهذا النرجيح لا معنى له . لأن سياق الكلام لا يدل عليسه إذ بدء الآية و ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ، يدل مفهومه على أن الأكل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ، يدل مفهومه على أن الأكل بالمعروف للحاجة لا على الإسراف خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله من يد بالمعروف للحاجة لا على الإسراف خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله من يد بالمعروف للحاجة لا على الإسراف خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله من يد بالمعروف للحاجة لا على الإسراف خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله من يد بالمعنى عليه . وهذا ما أكدته الجلة التالية بعد و ومن كان غنيا ..، الخ . .

## الآية الرابعة :

قوله تعالى د واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم ، الآية ، كانت المرأة إذا ونت وهى محصنة حبست فى بيت فلا تخرج منه حتى تمرت. قال رسول الله على الشيخ دخذوا عنى ، قد جعل لهن السبيل . الثيب بالثيب : الرجم . والبكر : جلد مائة و تغريب عام ، فهذه الآية منسوخة بعضها بالكتاب بقوله تعالى د أو يجعل الله لهن سبيلا ، و بعضها بالسنة . وكنى فيها بذكر النساء ، عن هكر النساء والرجال .

### الآية الخامسة:

قوله تعالى و واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، كان البكران إذا زنيا ، عيرا وشتما ، فنسخ الله ذلك بالآية التى فى سورة النور . قوله و الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

نص الایة الکریمة والتی بعدها هکذا واللاتی یأتین الفاحشة من نساء کم، فاستشهدوا علیهن أربعة منکم ، فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت ، حتی بتو فاهن الموت ، أو بجعل الله لهن سبیلا ، واللذان یأتیانها منکم فیآذوهما ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله کان تو ابا رحیما ، (النساء ١٥ – فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهی ، خذوا عنی ، قد جعل الله لهن سبیلا ، والحدیث هکذا «خذوا عنی ، خذوا عنی ، قد جعل الله لهن سبیلا ، البکر بالبکر جلد مائة و تفریب عام ، والثیب بالثیب جلد مائة و الرجم ، البکر بالبکر علام القرطبی فی تفسیره .

وخلاصة الأمر: أن الآية منسوخة بقوله تعالى فى آخر الآية , أو يجعل الله لهن سبيلا ، وبعض حكمها وهو المرأة المحصنة والرجل المحصن بالحديث لأن الحديث يوحى بالرجم ، والاية توحى بالجلد . و نقول :

إن الآية ايست منسوخة لأنها في حق النسوة اللاتى يزنين سواء كن أبكارا أوكن ثيبات ، والآية الثانية في حق الذكور الذين يزنون سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين والمعنى . التى تزنى يقام عليها حدالزنى المذكور في سورة النور وهو معلوم بداهة للعلماء وهو قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (النور ٢) وإذا أقيم الحد على الأنشى تلزم بينها للستر والعفة ، ائملا يراها الناس فيقذكروا سوء فعلها ، وتظل ملازمة البيت مستورة حتى تموت ، أو يتوب الله عليها توبة نصوحا فيقبل عليها من يتزوجها ، والذي يزنى يقام عليه حد الزنى المذكور في سورة النور ، وهو معلوم بداهة للعلماء ، وهو قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وهو المعبر عنه فى الآية « آذوهما ، وإن تكررالزنا واحد منهما مائة جلدة ، وهو المعبر عنه فى الآية « آذوهما ، وإن تكررالزنا منهم يتكرر الجلد أيضا . وإن تابا وأصلحا فلهم ما للسلمين وعليهم

ماعليهم . وقوله ، واللذان ، يقصد به الزانى والزانية من باب تغليب المذكر على المؤنث .

وقد ذكر أبو مسلم الأصفهاني أن الآية غير منسوخة وهي تعنى المساحقة بين المرأة والمرأة ، والآية الثانية تعنى اللواط بين الرجل والرجل . وغن نتفق معه في عدم النسخ و نختلف معه في بيان المراد . لأن المساحقة ليست فاحشة . ولا يترتب عليها هتك عرض ، ولا الإتيان بولد من الزنا، وعقو بتها لا تخرج عن دائرة التعرير ، وهو سب وشتم وضرب لا يصل إلى درجة الحد . واللواط عند أبي حنيفة فيه تعزير كالمساحقة وليس فيه جلد مائة ولا قتل . قال أبو حنيفة رحمه الله . ليس في اللواط حد ، بل فيه تعزير . لأنه وط م لا يتعلق به المهر ، فلا يتعلق به الحد ، ولأنه لا يساوى الزني في الحاجة ، إلى شرع الحد . لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعا . وليس فيه إضاعة النسب ، وأيضا فقو له عليه الحد المرىء مسلم إلا بإحدى فيه إضاعة النسب ، وأيضا فقو له عليه أيمان ، وقتل نفس بغير حق ، قد حظ ثلث زني بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق ، قد حظ قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل اللواط خارج عن ذلك ، لأنه قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل اللواط خارج عن ذلك ، لأنه لا يسمى زائيا (۱) . .

وبالنسبة للتغريب عام عن المكان الذي وقع فيه الزنى ، فهذا التغريب لا أصل له ، إلا إذا خشى الإمام أو الحاكم من الفتنة فله أن يحكم بالتغريب إما مطلقا وإما مقيدا بمدة غير مقدرة يقدرها هو حسما تقضى المصلحة ذلك . لأن التغريب في حدذاته حكم شرعى بقول علماء الأحناف ، إن النفي ليس من الحد في شيء ، وأنه مفوض إلى رأى الإمام . وحجتهم في ذلك : ظاهر الآية الكريمة ، (الزانية والزاني فاجلدوا) فإنها اقتصرت في مقام البيان على الآية الكريمة ، (الزانية والزاني فاجلدوا) فإنها اقتصرت في مقام البيان على

<sup>(</sup>١) ص ١١٤ تفسير آيات الأحكام = السنة الثالثة ( وهذا الحديث ضعيف) .

مائة جلدة ، فلو كان النفي مشروعا ليكان ذلك نسخا للكتاب ، وجميع ماروى عن النبي والنبي والكتاب و ولو كان النبي حدا ، مع الجلد . لكان من النبي والنبي والنبي توقيف للصحابة ، لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد ، ولو جب أن يكون وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها فلما الحد ، ولو جب أن يكون وروده في وزن ورود عن طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد (۱) ، ا. ه .

وبالنسبة لحد الرجم. فإننا لا نسلم به مطلقا ، ولا نلق الله عز وجل قائلين به لأنه لم يذكر في القرآن الكريم و دليلنا على ذلك: ١ – أن الآيتين اللتين نحن بصددهما تعرضتا لإيذاء الزانية والزاني وهذا الإيذاء مقدر بنص في آية النور فلا يزاد عليه:

٧ - أن رجم الرسول عَيْنَاتُهُ ماءزا والغامدية قد يحمل على اجتهاد منه قبل نزول آية النوركما حدث منه اجتهاد في شأن أسارى بدر . ونزل القرآن بحكم نقض اجتهاد الرسول . كما يقول العلماء . وإذا كان رجم ماعز والغامدية قبل نزول آية الجلد فالرجم قد نسخ بالآية . وإن كان الرجم بعد الآية ، فليست الأحاديث النبوية عند العقلاء ناسخة للقرآن . وفي هذا الموضع بالذات لأن الراوى لم بذكر زمن الرجم أقبل الآية أم بعده ؟ في صحيح بالذات لأن الراوى لم بذكر زمن الرجم أقبل الآية أم بعده ؟ في صحيح البخارى ما نصه : «حدثني اسحق . حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله أبن أبي أوفى : هل رجم رسول الله عَيْنَاتِيْنَهُ ؟ قال نعم . قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ قال لا أدرى (٢) ، ا.ه .

<sup>(</sup>١) س ١١٠ تفسير آيات الأحكام - السنة الناائة .

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ باب رجم المحصن ٠

٣ ــ وقد نقل عن علماء الخوارج ما يلى : . استدل الخوارج على أن الرجم غير مشروع بثلاثة أدلة :

الأول: أن الله تعالى قال فى حق الإماء ، فإذا أحصن فإن أتين بفا حشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ، فجعل حد الإماء نصف حد المحصنات من الحرائر ، والرجم لا يتنصف فلا يصح أن يكون حدا للمحصنات من الحرائر ، والثانى : أن الله تعالى فصل أحكام الزنى وأطنب فيها بما لم يطنب فى غيرها ، والرجم أقصى العقوبات وأشدها . فلو كان مشروعا لكان أولى بالذكر ، والثالث : أن قوله تعالى ، الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقتضى وجوب الجلد وعمومه لكل الزناة ، وإيجاب الرجم على بعضهم يقتضى تخصيص عمرم القرآن بخبر الواحد ، وهو غير جائز (۱) . .

## والتوراة فيها حكم الزانية والزأني هكذا:

إذا دخل رجل على امرأة بكر ولم يجد لها عذرة ترجم هذه المرأة
 إذا زنى رجل بامرأة متزوجة يقتل الرجل والمرأة .

۳ – إذا زنى رجل بفتاة عـذراء مخطوبة فى المدينة برضاهـا يرجمان معا .

إذا زنى رجـل نفتاة عذراء مخطوبة فى الحقل بغير رضاها يقتل
 الزانى وحده و لا تقتل المرأة .

<sup>(</sup>١) ص ١٠٧ المرجم السابق : تفسير آيات الأحكام .

٦ - وإذا كانت الزانية ابنة رجل من رجال الدين فإنها تحرق بالنار .
 فى سفر اللاويين ما نصه :

. وإذا تدنست ابنـة كاهن بالزنى. فقد دنست أباها . بالنار تحرق ، ( لاويين ٢١ : ٩ ).

بقى أن نذكر من كلام المفسرين ما يمنع نسخ الآية التي نحن بصددها .

(۱) يقول الإمام الزمخشرى « يجوزان تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحدلكونه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمساكهن فى البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال « أو يجعل الله لهن سبيلا » هو النكاح الذى يستغنين به عن السفاح » ا: ه .

(ب) وقد أنكر حكم الرجم فى الشريعة الإسلامية كشيرون من العلماء المستنيرين. منهم الشيخ الإمام محمد أبو زهرة والاستاذ مصطفى الزرقا والشيخ على الحفيف والشيخ عبد الوهاب خلاف.

وفى كتاب ( نظام التجريم والعقاب فى الإسلام. مقــــارنا بالقوانين الوضعية ) بحث طويل فى موضوع ( حد الزنا على أساس أن الجلد هو الحد، فى حالتى الإحصان وعدمه ) نذكر منه ما يلى :

# ١ – هل يجوز نسخ القرآن بالسنة ؟

تحت هذا العنوان يقول المستشار على على منصور ما نصه:

(وذهب آخرون من الأصوليين إلى أن القرآن لا تنسخه السنة ، ولا تزيد فيه مطلقا . وإنما للرسول وَلِيَكُنْ أَن يبين ويفصل ما أجمل فى القرآن، واستدلوا بقوله عليه السلام (إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه) والرجم هنا شيء آخر غير الجلد مخالف

له كل المخالفة ، ونفوا الإجماع المدعى على الصحابة . وقالوا : إن خبر الواحد الذى يرويه واحد عن الذي يحتمل الكذب ، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ولأن آية الجلد في سورة الذور من محكم الكتاب الذي لا يحتمل التأويل . ولأن أحاديت رجم ماعز والغامدية أحاديث آحاد . وقد رد أبو حنيفة نفسه حديث الغامدية . ولأن القرآن قطعي الدلالة والمثبوت ، وأما خبر الآحاد فظني الدلالة محتمل للكذب فلا يعارض القرآن (۱) .

ويقول المستشار أيضا:

وقد تعرض الأستاذ الشيخ محمد أبو رهرة فى ندوة التشريع الإسلامى التى انعقدت بالبيضاء (فى جمهورية ليبيا) فى ٢٢ ربيع الأول ١٣٩٢ الموافق ما يو ١٩٧٢ إلى أن أحاديث الرجم أحاديث آحاد وأنها مشكوك فيها وأنكر عليه الأستاذ مصطفى الزرقا مقالة الشك إلا أنه انتهى إلى مو افقته على عدم الأخذ بالرجم كحد للمحصن وسمعت من فضيلة الشيخ على الحفيف فى تلك الندوة شخصيا أنه يرى عدم الرجم ومن هذا الرأى الشيخ عبد الوهاب خلاف إنه فى محاضرة له بعد أن عدد جرائم الحدود: وذكر العقوبة لكل منها قال (أما الزنا فه وجريمة فى معنى القتل ، وعقو بتها الجلد ما ئه جلدة بنص الآية.

٢ - الكال بن الهام يرد حديث عمر ، ولا يأخذ به عن آية الشيخ والشيخة . ويذكر ذلك الألوسي ويرد دءوي الإجماع على رجـم المحصن .

<sup>(</sup>۱) المستصفى الامام الغزالي ج ۲ ص ۳۰ – الإحكام الامام الامدى ج ۳ ص ۲۰۵ ـ ۷۷۷ ـ شرح مختصر المنتهى للقاضى عضد الملة والدين ص ۱۰۰ – إرشاد الفحول الامام الشوكاني ص ۱۹۰ –

تحت هذا العنوان يقول المستشار:

إن الكالب الهام، وقد وصفه بالعلامة: الألوسي يشك فيها روى عن عمر هو: ابن الخطاب رضي الله عند ويقول إنه غير ثابت . ومار وى عن عمر هو: دأما بعد . فإني قائل لميم مقالة قد قدر لي أن أفولها من أن الله بعث محمدا بالحق فكان بما أنزل الله آية الرجم فقر أناها وعقلناها ورجم رسول الله عليه بالحق فكان بعده . فأخشى إن طال الزمان على الناس . أن يقولوا: ما نجد آيه الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريعة أنزلها الله ... ، يشير الكاذب على عمر بقوله د أنزل الله آية الرجم ، إلى هذه العبارة التي ادعى الأدعياء أنها كانت من القرآن و نصها : دالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجو هما النتة نكالا من كانت من القرآن و نصها : دالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجو هما النتة نكالا من الله . والله عزيز حكم ، ويقول العلامة الكال : إن عبارة آية الشيخ والشيخة تمنافي مع بلاغة القرآن الكريم قول رب العالمين . أما القول بأن الله نسخ تمنافي مع بلاغة القرآن الكريم قول رب العالمين . أما القول بأن الله نسخ بمحوها من الصحف كتابة مع إبقاء حكمها فلا يصدق في حق النبي متنافية الذي يعموها من الصحف كتابة مع إبقاء حكمها فلا يصدق في حق النبي متنافية الذي الحون . اه .

ويقول المستشار عن « دعوى إجماع الصحابة على أن الرجم ثابت منذ خطبة عمر عن آية الشيخ والشيخة . : إن العلامة الكمال بن الهمام يرد هذه الدعوى .

ويقول المستشارعن و دعوى أن عدم الأخذ بالرجم هدم للسنة كلية و مان هذه الدعوى غير سائغة ومبالغ فيها و ذلك أن أثمة المذاهب أنفسهم قد اختلف من بعدهم فقهاء جميع المذاهب في الأخذ بالأحاديث والأخبار والأفعال التي رويت عن رسول الله وسيالية هن صح لديه الحديث أو الخبر أخذ به ومن لم يصح لديه تركه وأخذ بحكم آخر وما في ذلك من شك في أقوال الرسول وأفعاله وإنما الشك لديهم قائم في الخبر ذاته ورواته و شك في أقوال الرسول وأفعاله وإنما الشك لديهم قائم في الخبر ذاته ورواته و

## ٣ – التغريب:

تحت هذا العنوان يقول المستشار .

حصل الاختلاف كدنلك فى التغريب مع الجلد، فأبو حنيفة وأصحابه: الحد عندهم الجلد مائة فقط. وإذا رأى الإمام أن يغربه فعل من باب السياسة. ومع الحنفية آخرون منهم الزيدية (۱) ... إلخ.

### الآية السادسة:

قوله تعالى ، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب ، الآية . وذلك أن الله تعالى ضمن لأهل التوحيد ، أن يقبل توبتهم قبل أن يغرغروا . وقال رسول الله على الله على وكل من كان قبل الموت ، ثم استثنى فى الآية الأخرى بقوله تعالى « إلا ما قد سان ، فصارت ناسخة لبمض حكمها لأهل الشرك .

ثم قال « وليست التوبة للذين يعملون السيآت ، إلى آخرها . البيان :

الآية التي فيها جملة إلا ما قد سلف به هذا نصها « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » (النساء ٢٢) ولا توجد مناسبة لهذه الجملة في موضوع التوبة وعلى ذلك لانسخ بيضاف إلى ذلك أن آيات موضوع التوبة جاءت كاما على نسق متصل يؤدى الغرض المقصود . و نص الموضوع كله محكم ، يقول تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتربون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان يعملون السوء بجهالة ثم يتربون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان

<sup>(</sup>١) نظام التجريم والعقاب ـ المجلد الأول.

الله علما حكما ، وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموت. قال إنى تبت الآن ، ولا الذين يمو تون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذا با أليما ، ( النساء ١٧ – ١٨ ) والمعنى : إنما قبول الغفران واجب على الله تعالى ، كما أخبر عن نفسه في هـذا الموضع ، ومواضع أخرى مثل دكتب ربكم على نفسه الرحمة » ( الأنعام ٤٥ ) « للذين يعملون السوء بجهالة ، أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل، ثم يتو بون من قريب، أى: من زمان قريب. والزمان القريب ما قبل حضرة الموت ألا ترى إلى قوله, حتى إذا حضر أحدهم الموت ، فهين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة فبقي ما وراء ذلك في حكم القريب. فإن قلت: ما فاندة قو له . فأو لئك يتوب الله عليهم ، بعد قوله , إنما التوبة على الله، لهم . قلت : قوله : إنما التوبة على الله ، إعلام بوجوبها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات . وقوله « فأو لئك يتوب الله عليهم، عدة بأنه يني بما و جب عليه ، و إعلام بأن الغفر أن كائن لا محالة كما يعد العبد الوفاء بالوأجب ولا الذين يموترن وهم كفار » جملة معطوفة على , الذين يعملون السيآت ، سوى بين الذين سوفوا تو بتهم إلى حضرة الموت، وبين الذين مانوا على الكفر في أنه لا توبة لهم . لأن حضرة الموت أول أحوال الآخرة. فكما أن المائت على الكفر قد فانته التو به على اليقين ، فـكـذلك المسوف إلى حضرة الموت لمجـاوزة كل واحد منهما أوان التكليف والاختيار وأولئك اعتدنا لهم، في الوعيد (بالنار) نظير قوله ، فأولئك يتوب الله عليهم ، في الوعد (بالجنة) ليتبين أن الأمرين كائنان لا محالة (١).

انتهى كلام الزمخشرى المفسر .

<sup>(</sup>١) الكاف

#### الآية السابعة:

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنو الا يحل له كم أن ترثوا النساء كرها ، إلى قوله « ببعض ما آتيتموهن ، ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، الآية .

#### السان:

نص الآية الكريمة . يا أيها الذين آمنو الايحـل لـكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وبجعل الله فيه خيرا كثيراً ، (النساء ١٩) وقد سبق أن قلنا : إن الإستثناء ليس نسخا والمعنى: لا يحل أخذ المرأة على سبيل الإرث كما تحاز المواريث، وهن كارهات لذلك أو مكرهات. أي لا يصح زواج امرأة وهي كارهة. ولا يصح عضل المرأة والتضييق عليها حتى تضطر إلى مفارقة زوجها بالتنازل له عن بعض مالها. ويصح التضييق عليها بي حالة وقرعها في الزني . وعندئذ له الحق في التضييق عليها لتتنازل له عن مايطلب من مال قلهذا المال عن الصداق ألذي أصدقه إياها أو كرثر . ويبين الله تعانى أن الكره ربما يكون عارضا يزول مع الآيام فلذلك لم يرغب في الطلاق و نصح بالصبر. في تفسير القرطي « كان الشيخ أبو محمد بن أبى زيد من العلم و الدين في المنزلة و المعرفة . وكانت له زوجة سيئـة العشرة ، وكانت تقصر في حقوقه ، و تؤذيه بلسانها ، فيقال له في أمرها ، ويعذل بالصبر عليها . فكان يقول : أنا رجل قد أكل الله على النعمة في صحة بدني ، ومعرفتي ، وما ملكت يميني . فلعلما بعثت عقوبة على دُني، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها ، أ. ه.

الآية الثامنة:

قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى « إلا ماقد سلف » من أفعالهم فقد عفوت عنه .

الآية التاسعة:

قوله تعالى ﴿ وَأَنِ تَجَمِعُوا بِينِ الْآخَتِينَ ، نَسَخَتَ بِالْاسْتَثْنَاءَ بِهُولُهُ ﴿ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ ، يَعْنَى عَفُوتَ عَنْهُ .

البيان:

نصالاً يتين الكريمتين دولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، حرمت عليكم أمها تبكم وبناتكم ، وأخو اتكم . وعما تكم وخالا تبكم ، وبنات الآخ وبنات الآخت ، وأمها تبكم التي في حجو ركم ، وأخو اتبكم من الرضاعة ، وأمهات نسائيكم ، وربائبكم التي في حجو ركم من نسائيكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تبكو نو ا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم ، ومن نسائيكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمع ا بين الأختين إلا ما قد سلف . إن الله كان غفور رحيا ، (النساء ٢٢ – ٢٣) والاستثناء ليس نسخا . ومعني د إلا ما قد سلف (۱) ،

١ ـ تقدم ومضى . أى لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه .

۲ \_ , إلا , بمعنى بعد . أى بعد ما سلف كما قال تعالى « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ، أى بعد الموتة الأولى .

٣ \_ . إلا ، بمعنى ولا. أى ولا ما سلف كقوله تعالى . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، يعنى ولا خطأ .

٤ - فى الآية تقديم وتأخير. معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف.

ه - فى الآية إضمار . لقوله ، ولا تذكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ه
 فإنكم إن فعلتم تعاقبون و تؤ اخذون إلا ما قد سلف .

<sup>(</sup>١) الفرطبي .

وفى تفسير الكشاف رأى واضح د فإن قلت : كيف استثنى ما قد سلف عا نكح آباؤكم . قلت : كما استثنى غير أن سيو فهم ، من قوله ولا عيب فيهم ، يعنى إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره ، وذلك غير ممكن . والغرض : المبالغة فى تحريمه وسد الطريق إلى إباحته ، كما يعلن بالمحال فى التأبيد فى نحو قولهم : حتى يبيض الفار ، وحتى يلج الجمل فى سم الخياط ، وبيت الشعر هذا نصه .

ولا عيب فيهم غير أن سيرفهم بهن فلول من قراع الكتائب

والأقرب إلى الفهم أن ما قد سلف: قبل القشريع الإسلامى ، بدليل تفسير الزمخشرى لما قد سلف فى الآية الثانية بذلك إنه يقول دو لكن ما مضى مغفود » .

وكل ما فى الآية الثانية واضح إلا فى ثلاث مواضع. الأول: تحريم أم الزوجة. هل يكون بالعقد على ابنتها أم بالدخر لعلى ابنتها ؟ والثانى: لو تزوج بامرأة حرمت عليه أختها حرمة مؤقته و تزول الحرمة المؤقتة إما بطلاق أو بموت. وهل يجمع الرجل الأختين بملك اليمين ؟ وإذا جمع بملك اليمين هل يحل له وطئهما معا ؟ والثالث: الرضاع من المرأة يحرمها مع أولادها على الراضع أم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟

والإجابة على ذلك :

ر ان العقد على أية امرأة لغرض النكاح، لا تكون به المرأة في حال زوجية كاملة بالدخول بدليل أن القرآن الكريم يصرح لها بنصف المهر إذا طلقت قبل الدخول وليس عليها من عدة. ولا يجب بالعقد على الرجل نفقة زوجته إنما يجب بالدخو للدى كثير من العلماء. وفي حكمه الخلوة. وبناء على ذلك: فتحريم أم الزوجة على الرجل يكون بالدخول على ابنتها الرجل يكون بالدخول على ابنتها وإذا ذخل على ابنتها

ثم طلقها أو ماتت لا يحـل له نـكاح أمها لأن التحريم على التأبيد «وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تروج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها ، حل له نكاح ابنتها (۱) » .

و المفهوم من الآية الكريمة في قوله تعالى و أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ، أن قوله « التي دخلتم بهن ، هل الدخول خاص في تحريم الربيبة أم في تحريم أم الزوجة أيضا ؟ اتفاق العلماء على أنه خاص بالربيبة ، واختلافهم في تحريم أم الزوجة هل يكون بالعقد أم يالدخول على ابنتها ؟

والصحيح أنه بالدخول لأن عرف الناس قائم على أن الزوجية الكاملة بالدخول. ولأن امرأة الزجل إذا دخلت بيته لزمه حمايتها والدفاع عنها. يخلاف ما إذا كانت في بيت أهلها لم تنتقل إليه بعد. ولأن المرأة قبل الدخول غالبا تطبع أهلها و تأثمر بأمرهم، وفي بيت الزوج تطبع و تأثمر بأمره.

فى تفسير الكشاف , روى عن على وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم قرءوا ، وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، وكان ابن عباس يقول : والله ما نزل إلا هكذا ، وهذا نص يحرم أم الزوجة بالدخول على ابنتها . لا بالعقد .

وفى تفسير القرطبى « قالت طائفة من السلف : الأم والربيبة سواء ، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى ( لا بالعقد ) . قالوا : ومعنى قوله « وأمهات نسائكم ، أى اللاتى دخلتم بهن « وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » ثم يذكر القرطبى أن هـنا القول مروى عن على بن أبى طالب وعن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبيرو مجاهد

<sup>(</sup>١) القرطبي ج ٥ ص ١١٣٠.

وقد أورد الإمام الزمخشري مدى فهم الفريقين القائلين بتحريم الأم بالعقد على أبنتها والقائلين أن التحريم بالدخول بالإبنة فى تفسير النص هكدذا: من نسائه كم ، : متعلق بربائبكم . ومعناه : أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل. حلال له إذا لم يدخل بها. فإن قلت: هل يصحآن يتعلق بقوله « وأمهات نسائكم ، قلت : لا يخلو إما أن يتملق بهن و بالربائب فتكون حرمتهن وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا . وإما أن يتعلق بهن دور. الربائب. فتكون حرمتهن غير مبهمة. فلا يجوز الأول. لأن معنى منمع آحد المتعلقين ، خلاف معناه مع الآخر ، ألا تراك أنك إذا قلت : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن . فقـ د "جعلت من لبيان النساء ، و تمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن . وإذا قلت وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإنك جاعل من لا بتداء الغاية . كما تقول بنات رسول الله عليالية من خديجة ، وليس بصحيح أن يمنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان . ولا يجوز الثاني لأن ما يليـه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا يرد . إلا أن تقول : أعلقه بالنساء والربائب ، وأجعل من للإتصال كقوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » ... وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاتهن ، كا أن الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن . .

والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره . وهي محرمة على زوج أمها بشرطين: الشرط الأول: أن تكون في حجر المتزوج بأمها . والشرط الثاني . الدخول بالأم . هذا هو المفهوم من ظاهر النص . ولذلك قال أهل الظاهر كما روى القرطبي عنهم « لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها . فلو كانت في بلد آخر ، وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها ، واحتجوا بظاهر الآية و بقول الرسول عليه الربيبة « لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت بظاهر الآية و بقول الرسول عليه الربيبة « لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت

لى ابنة أخى من الرضاعة ، وروى أهـل الظاهر عن على بن أبى طالب إجازة ذلك .

٧ - وبالنسبة للجمع بين الأختين فإن العلماء متفقون على عدم الجمع واختلفوا فى الأختين بملك اليمين ، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك فى الوطء . وإن كان يجوز الجمع بينهما فى الملك بإجاع ، وكذلك المرأة وابنتها صفة واحدة . واختلفوا فى عقد النكاح على أخت الجارية التى وطئها . فقال الأوزاعى : إذا وطىء جارية له بملك اليمين ، لم يجز له أن يتزوج أختها . وقال الشافعى : ملك اليمين لا يمنع نكاح الأحت (١) ، .

٣ ــ ولو كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكان قوله د وأمها تكم اللاتى أرضعنكم ، كافيا فى هذا المفهوم لكينه قال د وأخوا تـكم من الرضاعة ، فأفاد الأم والأخوات فقط .

### الآية العاشرة :

قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن ، فه آنوهن أجورهن فريضة ، فنسخت بقوله عِيَنِكَانَة و إن كنت أحللت هذه المتعة ، ألا وإن الله ووسو اه قد حرماها، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، ووقع فاسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة : الثمن ، والربع . فلم يكن لها فى ذلك نصيب ، وقال محمد بن إدريس الشافعى رحمة الله عليه : موضع تحريمها فى سورة المؤمنين و فاسخها قو له تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ، وأجمعوا أنها ليست بزوجة ولا ملك اليمين . فنسخها الله بهذه الآية .

البيان:

نص الآية الكريمة . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب

<sup>(</sup>١) القرطبي ج ٥ س ١١٦.

الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافين . فما استمتعتم به منهن ، فه آنوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما ، (النساء ٢٤) يقصد أبن حزم أن قوله تعالى , فما استمتعتم به منهن ، كان يفيد أن ينكح الرجل المرأة بأجر على مدة معلومة ، و بعد المدة المعلومة تنحل عقدة النكاح ولا ترث المرأة في نكاح المنعة ولا عدة عليها . ثم نسخ الرسول نكاح المتعة المفهوم من هذه الآية . وفهم ابن حزم هذا . ذكره بعض العلماء : قالو ا إن الرسول مُتَلِيِّتُهُ قد أباح نكاح المتعة، شمحر مه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى (١). ونكاح المتعة باطل ولا دليل عليه من الآية التيمعنا . وبالتالي لا نسخ لها فإن معنى الأجر هو المهر . والأخبار التي وردت بحله وتحريمه أخبار متناقضة ومعنى الآية: « والمحصنات من النساء » أي النسوة الحرائر العفيفات , إلا ما ملكت أيمانكم، الإماء . والمعنى : والحرائر العفيفات من النساء إلا الإماء فليسوا أحرارا . أحل لمكم النكاح منهن إلا ما حرم في الآية السابقة من الأم والبنت ... إلخ بشرط إرادة الزواج من الحرة أو الأمة العفيفة ، ولا بد من المهر الكامل للزوجة المدخول بها . إلا أن تحط منه شيئًا .

وقد فسر بعض العلماء دو المحصنات من النساء ، أى المرأة المتزوجة يحرم التزوج بها وهى فى عصمة آخر وعلى هذا تكون معطوفة على المحرمات فى الآية السابقة والأصح ما ذكرناه .

(١) لما روى أن ابن عباس لم يعلم معناها ومجاهد قال و لو أعلم من يفسر لى هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل ، كا جاء فى القرطبى فلو كان معناها عطف على المحرمات لفه- ما ابن عباس وعلمها محاهد .

(ب) ولأنه لو كان يقصد المرأة المتزوجة لكانت الأمة التي في ملك رجل حل لأن يطئها غير مالكها مع للمالك وهذا لا يقول به عاقل.

<sup>(</sup>١) علماء الشيعة إلى اليوم يبيحون المتعة ويحكى بعض المسافرين أنهم شاهدوا من يتمتم في فنادق إبران .

وقوله تعالى , فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجـورهن ، نظير ذلك : إذا اشتريت فادفع الثمن. فقد و جب الدفع بالشراء سواء قبل التسلم أو بعده . أى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح . فيآ توهن أجورهن، أى مهورهن ، فإذا جامعها مرة واحدة ، فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى. أو مهر مثلها إن لم يسم (١) . والآية لا تبيح المتعة لأن المتعة تتنافى مع المودة والرحمة والسَّكن والأنس وذلك كله من معانى الزوجية الفاضلة ، وأيضا شدد الله في الاستمساك بالزوجة من الطلاق في العدة ، و الوعظ و الهجر والضرب والحكم من أهله ومن أهلها وحتى لوكرهها ديما يجد فيها خيرا كثيراً . وامرأة المتعة بعيدة عن هذه المعانى ، والعاقل لا يرضى بتغيير الحياة . الزوجية سراعاً ، والعاقلة كذلك ، والطباع تنفر منه . لأن الناس يألفون الاستقرار. في تفسير القرطي وقال ابن حويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ، لأن رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ : نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال . فإنكحوهن بإذن أهامن ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولى وشاهدين و نكاح المتعة ليسكذلك (٢) ، وعلى ما قدمنا لا نسخ فى الآية ولا متعة تباح.

الآية الحادية عشرة:

قوله تعالى بيا أيها الذين آمنو الاتأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل الآية السخت بقوله تعالى فى سورة النور و ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، وكانوا يجتنبونهم فى الأكل ، فقال تعالى: ليس على من أكل مع الأعرج والمريض حرج ، فعارت هذه الآية ناسخة لتلك الآية .

<sup>(</sup>١) القرطبي .

<sup>(</sup>۲) ج ه ص ۱۳۰ القرطبي .

البيان:

الآية الأولى وما بعدها هكذا: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحيا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على ألله يسيرا » (النساء ٢٩ – ٣٠) .

والاية الثانية وليس على الاعمى حرج ، ولا على الاعرج حرج ، ولا على الاعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت كم ، أو بيوت أمهانكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم ، أو بيوت عمانكم ، أو بيوت اخوالكم ، أو بيوت غالاتكم ، أو بيوت اخوالكم ، أو بيوت خالاتكم ، أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم ، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا ، فإذا دخلتم بيونا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون ، (النور ٢١) .

ومن يتأمل النصين الكريمين لا يجد تعارضا ولا نقضا . النص الأول : يحرم الأكل بالباطل وبالعدوان والظلم . والنص الثانى : يبيح المشاركة فى الطعام مع الأقارب الأقربين والأصدقاء مع السلم والتحيات المباركات . والباطل هوما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقار وعقود الربا وشهادة الزور ، وأخذالمال باليمين الكاذبة ونحوذلك . وليس من الباطل ما أكل على وجه مكارم الأخلاق . وقد روى عن ابن مسعود أنه قال فى الآية النها محكة ، ما نسخت و لا تنسخ إلى يوم القيامة ، (۱) .

وقد ذكر القرطبي فى تفسير الاية الثانية آية النور أن القول بالنسخ فى آية (النساء ٢٩) رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس ثم يقول القرطبي ما نصه . قلت : على بن أبى طلحة هذا هو مولى بنى هاشم ، سكن الشام ، يكنى

<sup>(</sup>١) أفظر تفسير الآلوسي ـ روح المعاني ٢٢/٧٧ ط أولى ١٠

أبا الحسن، ويقال: أبا محمد. واسم أبيه أبي طلحة سالم. تكلم في تفسيره. فقيل: إنه لم ير ابن عباس فالقول فقيل: إنه لم ير ابن عباس فالقول بالنسخ باطل عنه.

الآية الثانية عشرة:

قال تعالى, و الذين عقدت أيمانكم ، فآ توهم نصيبهم ، الآية منسوخة ، و ناسخها قو له تعالى فى آخر الأنفال , وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، الآية .

#### البيان:

نص الآية والتي قبلها هكذا , ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسئلوا الله من فضله ، إن الله كان بكلشيء عليها . وله كل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون ، والذين عقدت أيمانكم في آتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ، (النساء ٣٧–٣٣) .

اختلف العلماء فى تفسير ، ولكل جعانها موالى بما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا ، والذي نختاره هو : ولكل إنسان موروث جعلنا وارثا، من المال الذي ترك . وهنا تم الكلام . ويكون قوله تعالى «الوالدان والأقربون، حوابا عن سؤال مقدرنشا من الجملة السابقة كأنه قال : ومن الوارث؟ فقيل : الوالدان والأقربون ، أو قيل : ومن هذا الإنسان الموروث ؟ فقيل : الوالدان والأقربون ، فالوالدان والأقربون : إما أن يكونوا الوارثين أو المورثين . ولا يتم الكلام هنا ، بل ، والذين عقدت أيمانكم ، في حكم الموادان والأقربون ، للعطف ، والمراد بهم : الأزواج ، والفاء فى قوله « الوالدان والأقربون ، للعطف ، والمراد بهم : الأزواج ، والفاء فى قوله « فا تواه » أفصحت عن شرط مقدر والمعنى : إذا التزمتم بالشريعة فا توا

الوالداين والأقربين والزوجات حقوقهم وتفسير (موالى): بالورثة وهم الوالدان والأقربون والزوجات صحيح للغاية . وتفسير (الذين عقدت أيمانكم) بموالى الموالاة خطأ للغاية وموالى الموالاة: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دمى دمك وهدمى هدمك وثأرى ثأرك وحربى حربك وسلمى سلمك وترثنى وأرثك وتطلب بى وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك. وهو خطأ لأن الآية فى بيان الفروض المقدرة ويدخل فى الفروض المقدرة الزوجة وهى قد ورثت بالعقد، ومولى الموالاة وإن كان قد اكتسب صفة المولى بالعقد الإأنه ليس من أصحاب الفروض. فانطباق الاية على الزوجات أولى. أولا: لأنهن بالعقد، وثانيا: لوجود فرض مقدر لهن.

وقد اختلف الفقهاء فى توريث موالى الموالاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: من أسلم على يدى رجل ووالاه ، وعاقده ، ثم مات ولا وارث له غيره فيراثه له . وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعى والشافعى : ميراثه للمسلمين . ودليل أبى حنيفة ومن معه من الاية أن قوله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) يقتضى ظاهره نصيبا ثابتا لهم . والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب ثابت فتأويل الآية على النصيب الثابت فى عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب من تأويل الاخرين فقد عقلنا من ذلك أن لمولى الموالاة نصيبا من الميراث . وقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) لم ينسخ هذا الحكم ، وقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) لم ينسخ هذا الحكم ، إنما حدث وارث آخر هر أولى من الموالاة كحدوث ابن لمن له أخ ، لم يخرج إلى من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الإبن أولى منه ، وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن الأمر بإيقاء وجعله له (۱)) ورأى أبى حنيفة ومن معه ركيك للغاية لأن الأمر بإيقاء

<sup>(</sup>١) س ٩٤ \_ ٩٥ تفسير آيات الأحكام \_ للسنة الثانية .

النصيب يلزم منه أن يكون مقدرا معلوماحتى يخرج الناس من دائرة الحرمة. والمولى لا نصيب له مقدر . والزوجة لها الثمن أو الربع نصيبا مفروضا وقد استحقته بتعاقدها مع الزوج . وتسليم نفسها له .

الآية الثالثة عشرة:

قوله تعالى ( فأعرض عنهم وعظهم ) الآية نسخت بآية السيف.

البيان:

جلة ( فأعرض عنهم وعظهم ) مرتبطة بالكلام السابق عليها وهو «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالو ا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلومهم ، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، (النساء ٦٠ - ٦٣) يقول الإمام الزمخشرى في الكشاف (قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماما ، ويستشعرون منه الخوف استشعارا وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق واطلع قرنه، وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله، وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. وما هذه المكانة إلا لإظهاركم الإيمان وأسراركم الكفر واضماره ، فإن فعلتم ما تكشفون به غطامكم ، لم يبق الا السيف) فأنت ترى أن هذا عفو وصفح في حالة السلم ، أما إذا وصل الأمر إلى الاعتداء على المسلمين فليس إلا السيف.

الآية الرابعة عشرة:

قوله تعالى ( ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك ، فاستغفروا الله

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما، الآية منسوخة ، و ناسخها قوله تعالى د استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم .

البيان:

الآية الأولى وردت بعد الآيات السابقة (النساء ٢٠ – ٦٣) وهي رقم ٦٤، والآية الثانية وردت بعد كلام طويل عن الكفار والمنافقين ( التوية ٧٢ ـ ... ) وفي أوله د يحلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ، وهموا بما لم ينالوا ، وقبل الآية مباشرة في وصفهم « الذين يلمزون المطوعـين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ، فيستخرون منهم . سخر الله منهم ولهم عذاب أليم . استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين، فأنت ترى بداهة خطأ القول بالنسخ لأن لفظ رجاءوك، يفيد التوبة حالة كونهم مسلمين، وأحياء خاضعين لأحكام القرآن، والله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء توبة (النساء ١١٦) أما هؤلاء الذين لامغفرة لهم ولا استغفار فقد كفروا بعد إسلامهم، و كفروا بالله ورسوله، هذا على اعتبار أن المجيء حقيقة لشخص الرسول نفسه . ولكن إذا قلنا أن لفظ «جاءوك ، لعموم اللفظ بمعنى أن من يظلم نفسه في أي مكان وزمان ثم يتوب فيعمـل بأحكام القرآن كأنه وقف بين يدى النبي . إذا قلمنا بذلك وهو صحيح تماما فإنه لا تعارض بين الاية وبين « إستخفر لهم ، فإنه لا أمل في عفو الله عن مجرم. فالآية تبيح الاستغفار مع التوبة، و « استغفر لهم أولاً ، لا تبيح الاستغفار مع عدم التوبة .

الآية الخامسة عشرة:

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنو ا خذو ا حذركم ، الآية . نسخت و ناسخها « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » .

البيان:

الآية الأولى هكدنا ( يا أيها الذين آمنو ا خذو احذركم، فانف ه ا ثدات، ،

أو انفروا جميعاً) (النساء ٧١) والثانية هكذا (وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . لعلهم يحذرون ) (التوبة ١٢٢).

والمعنى: أن الله يخاطب المؤمنين المخلصين من أمة محمد على الله و عامرهم بحهاد الكفار ، والخروج في سبيل الله و حماية الشرع وقولة (خدواحدركم) يفيد ألا يقتحمو اعلى عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم ، ويعلموا كيف يردون عليهم . فالك أثبت لهم . والحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء ، ولو لم يكن كذلك ، ما كان لأمرهم بالحذر معنى . ومعنى (ثبات) : جماعات متفرقات أى انهضوا لقتال العدو جماعات صغيرة ، (أو انفروا جميعا) أى جهاعات كبيرة . وفي حالة (ثبات) فإن بعض الجماعات تبقى بدون جميعا) أى جهاعات كبيرة . وفي حالة (ثبات) فإن بعض الجماعات تبقى بدون قتال . ومن الممكن أن نرسل ممن تبقى جهاعات لتتفقه في الدين . و بذلك يمكن الجمع بين الآيتين .

وقد ذكر القرطبي عن ابن خويز منداد (والصحيح أن الآيتين جميعًا محكمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجمع، والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها) ولا نسخ.

الآية السادسة عشرة :

قوله تعالى (ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) الآية ، نسخها آية السيف .

البيان:

نص الآية الكريمة (من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ، (النساء ٨٠) وهى نظير الآيات المشابهة لآية (لا إكراه فى الدين) وقد سبق الحديث فيها .

الآية السابعة عشرة:

قوله تعالى « فأعرض عنهم وتوكل على الله ، نسخ الإعراض عنهم بآية السيف .

البيان:

هذه الآية بعد الآية السابقة مباشرة (ويقولون طاعة ، فإذا برزوا من عندك ببت طائفة منهم غير الذى تقول ، والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم ، و توكل على الله ، وكفى بالله وكيلا ) ( النساء ٨١ ) .

وسبق الحديث في معناها .

الاية الثامنة عشرة:

قوله تعالى ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ) نسخها الله بآية السف .

الآية التاسعة عشرة:

قوله تعالى (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ، ويأمنوا قومهم) نسخت بآية السيف .

البيان:

سبق القول أن آية السيف لم تنسخ حكما . ومع ذلك نقول:
( إلا الذين يصلون ... ) إلخ وقوله ( ستجدون آخرين ... ) إلخ هذان القولان وردا في سياق كلام طويل هو .. ( فمالكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلا ، ودوا لو تكفرون كما كفروا فنكو نون سواء ، فلا تتخذوا منهم أولياء ، حتى يهاجروا في سبيل الله ، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث منهم أولياء ، حتى يهاجروا في سبيل الله ، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث

وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم (٢٠ - لا نسخ ف الفرآن)

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولم شاء الله لسلطهم عليه فلقاتلوكم ، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ، وألقوا إليكم السلم ، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا ، (النساء ١٨٨ - ٩١) .

والمعنى: مالكم أيها المسلمون قد اختلفتم فى شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً، وتفرقتم فيه فرقتين، وما لكم لم تبتوا القول بكفرهم دوالله أركسهم، أى ردهم فى حكم المشركين كما كانوا و بماكسبوا، أركسهم فى الكفر بأن خدلهم حتى أركسوا فيه لما علم مرض قلوبهم. لقد ود المنافقون إصلال المسلمين ليكو نوا متساوين معهم فى الكفر. وقد بين الله أن النفاق شر مستطير. وحكم المنافق يختلف عن حكم الكافر بحسب الظاهر. إذ الكافر معلوم أمره من العداه. والمنافق فى حكم الله: إن لم يهاجر فى سبيل الله فهؤ كافر. والكافر يقتل حيث يوجد فى حالة اعتداء على المسلمين أو فتنة المسلمين عن دينهم. وقلنا إنه يقتل فى حالة الاعتداء أو الفتنة لأن الآية الأخيرة وستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، تدل على المخيرة وطبعه وقد أمر نا بالقتال إن لم يعتزلوا ويلقوا السلام ويكفوا أيديهم. وأيضاً فى حالة حصر الصدور أن يقاتلوا، فإذا لم يقاتلوا وألقوا السلام و ها جعل الله لكم عليهم سبيلا،

وقد بينت الآيات الكريمات أن القتل منوع في حالة :

ر – اتصال المنافقين بقوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. ولا يحل القتال حالئذ احتراماً للعهد والميثاق والشبهة عدم الإثارة حتى لا يتهم المسلمون بحر المعاهدين إلى ساحة القتال. لكن إذا اشتد أذى المنافقين ووضح أمرهم فلا بد من أمر المعاهدين بمنعهم، وإلا يمنعوهم يكون هذا منهم تحريضا أو شبه

تَحريض على القتال ، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين ، (الانفال ٥٨).

٢ - إذا ضاقت صدورهم وانقبضت عن القتال فاعتزلوا ولم يقائلوا وألقوا السلام وسبق أن بينا أن المسالم لا يقتل بأى حال من الاحوال، والمعتدى يقتل فى أى مكان وزمان.

وقد انفق العلماء على أنه يفهم من قوله تعالى , إلا الذين يصلون ... الخ ، «دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسكام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين (۱) . وعلى ما قدمنا لا يوجد نسخ ولا تشم ردائعته .

## الآية العشرون :

قوله تعالى , فإن كان من قوم عدو لكم ، الآية نسخها الله بقوله تعالى « براءة من الله ورسوله » .

### الييان:

نص الآية , وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً مخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله . إلا أن يصدقوا . فإن كان من قوم من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليا حكيا ، (النساء ٢٧) وآيات براءة هكذا د براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، وآيات براءة هكذا د براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، فسيحوا في الارض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزى الله ، وأن الله فسيحوا في الارض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزى الله ، وأن الله

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ٥ ص ٥ ٩ ٠ .

خزى الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله برىء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله، وبشر الذين كفروا بعداب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً، ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تأبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فإن تأبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقبن، (التوبة ٧-٧).

والمعنى فى النص الأول: ما يصح ولا يستقيم ولا يليق لمرَّ من قتل المؤمن إبتداء من غير قصاص مثل قرله تعالى . وما كان لنبى أن يغل . . ومثل و وما يكون لنا أن نعود فيها ، والمقتول خطأ إما أن يكون:

ا \_ منجماعة المسلمين وفى ديارهم. وعلى القاتل (١) عتق عبد مؤمن أو جارية فى سبيل الله (ب) ودية تسلم إلى أهـــل القتيل يرث كل منهم منها كما يرثون بما ترك وتلك الدية حسما يقرره العرف. فإذا امتنعوا عن تسلم الدية طوعا فلهم ثواب عند الله، وبرأت ذمة القاتل.

من المسلمين وفى غير ديارهم \_ أى مسلم فى أسرة كافرة \_
 ويو جد عداء بين الجماعة التى منها القاتل والجماعة التى منها المقتول فعلى القاتل المسلم عتق عبد مؤمن أو جارية ، وليس عليه دية لأن أهل المقتول وهم كفار لا يرثون من قريبهم المسلم .

٣ - من قوم بينهم وبين المسلمين عهد . على القاتل (١) عتق عبد مؤمن

أو جارية (ب) والدية. وقد اعتبر الإسلام العهد كالإسلام. وهن لم يجد، والذي لا يجده إما العتق وإما الدية فان كان لا يجد العتق فعليه صيام الشهرين المنتابعين وإن كان لا يجد الدية فعلى العاقلة فإن لم تكن له عاقلة فهى فى بيت المال وإلا فالصيام يقوم مقام العتق والدية.

و المعنى فى النصالثانى: إن الله برىء من المشركين ورسى له أيضابرى، فاذا كان بين المسلمين والمشركين عهد فلا يظنن أحد أن العهد كاف فى رضا الله عن المشركين، بل الرضا يكون بالإيمان بالله ورسوله.

هؤلاء المشركون لهم فى كل عام أربعة أشهر ، وهى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والحج و الحجه والحجم ورجب. لا يعتدى عليهم أحد من المسلمين فيهم ما لم يعتدوا . والكفار فى مدة الأشهر الحرم قد يتخذون من المهادنة فيهم سلاحا وحصو نافيين الله لهم أنهم مهما أعدوا من بأس وقوة فلن يعجزوا الله عز وجل .

ثم يبين الله تعالى أنه أعلن البراءة من المشركين . وأن العهد بين المسلمين والمشركين إلى مدته المحددة سواء أربعة أشهر أو أكثر أو أقل «أبحوا إليهم عهدهم إلى مدتهم » ولا ينقض العهد مطلقا إلا في حالة الاعتداء من المشركين فاذا انسلخ الأشهر الحرم » أى انتهت الأربعة الأشهر « فاقتلوا المشركين يعنى الذين نقضوكم . وظاهروا عليكم « حيث وجد بموهم » من حل أو حرم « وخدوهم » وأسروهم والأخيذ الأسير ، « واحصروهم » وقيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد ... وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم ، لاعهد بينكو بينه ولا ميثاق ، فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليهمن التوحيد والقرآن و تبين ما بعثت له ، فأمنه « حتى يسمع كلام الله » ويتدبره . ويطلع والقرآن و تبين ما بعثت له ، فأمنه « حتى يسمع كلام الله » ويتدبره . ويطلع على حقيقة الأمر « ثم أبلغه » بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن لم يسلم ،

ثم قانله إن شئت من غير غدر ولا خيانة ، وهذا الحكم ثابت في كل. وقت (۱) . .

فأنت ترى النصين محكمين لا تناقض و لا تباين. مسالمة من سالم ومقاتلة من قائل . وحرمة الأشهر الحرم باقية ، والعهد بين المسلمين والمشركين جائز إلى يوم القيامة و يحدد بأى مدة كانت حسما تقتضيه مصلحة المسلمين .

الآية الحادية والعشرون:

قوله تعالى ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، الآية نسخت بقوله تعالى ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ، وبالآية التي فى الفرقان ، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، إلى قوله تعالى ، إلا من تاب ،

البيان:

«ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه واعد له جهنم وساءت مصيرا، (النساء ٦٣) « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ، (النساء ١١٦) « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيا ، (الفرقان فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيا ، (الفرقان

وقوله تعالى و ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، يفيد أن قاتل المؤمن متعمد انخلا في النار سواء كان مسلما أو كافرا لأن و من ، تفيد العموم وسبب استحقاق المسلم الخلود بالقتل العمد: أنه كفر ببعض آيات الله و آمن بالبعض فأصبح شبيها

<sup>(</sup>١) الكماف ج ٢ س ٢٨ - ٢٩

باليهود فى قوله تعالى عنهم دأفتأمنون ببعض الكتاب و قد كفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك مذكم إلا خزى فى الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، (البقرة ٥٥) وإذا تاب المسلم القاتل يقبل الله توبته ، كما يقبل الإسلام من الكافر إذا أسلم . وإذا مات المسلم القاتل بدون توبة فهو خالد فى النار ولم يذكر الله هنا موضع التوبة اكتفاء بنظيره فى آية الفرقان فانها صرحت بقبول توبة القاتل إذا تاب . وآية المشيئة تفيد أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء توبة .

وقد ذكر القرطبي فى تفسيره نقلا عن النحاس ، القول فيه عند العلماء أهل النظر: أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فان تاب فقد تبين أمره بقوله ، وإنى لغفار لمن تاب، فهذا لا يخرج عنه ، .

ويقول الإمام الزمخشرى , فان قلت : هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل . وهو تناول قوله , ومن يقتل ، أى قاتل كان من مسلم أو كافر . تائب أو غير تائب . إلا أن التائب أخرجه الدليل فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله ، .

وما روى عن ابن عباس أن القاتل المتعمد لا تقبل توبته إن صحت الرواية فهي من قبيل التهديد لا غير ·

الآية الثانية والعشرون:

قوله تعالى د إن المنافقين فى الدرك الأسفـل من النار ، نسخ الله بعضها بالاستثناء بقوله د إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله . وأخلصوا ، .

#### البيان:

« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ، إلا الذين تا بو ا و أصلحوا و اعتصموا بالله ، و أخلصوا دينهم لله . فأو لئك مع المؤمنين، وسوف يؤت الله المؤمنين أجراعظيما » ( النساء ١٤٥ – ١٤٦ ) . سبق القول أن الاستثناء ليس من النسخ في شيء .

الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون:

قوله تعالى « فما لـكم فى المنافق\_ين فئتين » وقوله « فقاتل فى سبيل الله لا تـكلف إلا نفسك ، نسخها آية السيف . فتكرين من هاتين أربعا وعشرين آية .

البيان:

سبق القول في مثل هذا. المنسوخ بآية السيف.

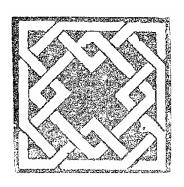

### سورة المائدة

## عميد:

فى تفسير الكشاف ، عن النبى وكلية « المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها » وقال الحسن: ليس فيها منسوخ، وعن أبى ميسرة فيها ثمانى عشرة فريضة وليس فيها منسوخ.»

وفى تفسير القرطبى , قال جبير بن نفير : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقلت نعم . فقالت : فإنها من آخر ما أنزل الله . فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فيهم موه .

## الآية الأولى:

يقول ابن حزم « سورة المائدة تحتوى على تسع آيات منسوخة (أولاهن): قوله تعالى « لا تحلوا شعائر الله » إلى قوله « يبتغون فضلاهن رجم ورضوانا » ثم نسخت بآية السيف .

#### البيان:

النص ديا أيها الذين آمنو الا تحلوا شعائر الله . ولا الشهر الحرام . ولا الهدى ولا القلائد ، ولا آمين البيت الحرام ، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ، وإذا حللتم فاصطادوا ، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، (المائدة ٢) والمعنى :

١ – ﴿ شَمَاتُو الله ﴾ : جميع ما أمر الله به ، ونهى عنه . أو : دين الله كله

كَفُوله «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أى دين الله، و المعنى تخطاب للمؤمنين حقا أى لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور.

٢ - « الشهر الحرام » : المقصود به الأربعة الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، والمعنى : لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها ، فإن استبدالها حرام عليكم .

س - « الهدى »: هو ما أهدى إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة على الحقيقة وعلى المجازكل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات ومنه قو له عليه الصلاة والسلام « المبكر إلى الجمعة كالمهدى بدنة » إلى أن قال « كالمهدى بيضة » فسماها هديا . و تسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أو اد به الصدقة . وهى على الحقيقة ناقة أو بقرة أو شاة لأن هذا تلقى من عرف الشرع فى قو له تعالى « فإن أحصرتم فما استيسر من الهنى » وأراد به الشاة . وفى اعتقادى أن الهدى هو كل ما يتقرب به إلى الله سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك يقول القرطبي « الهدى و الهدى » لغتان و هو ما يهدى إلى بيت أو غير ذلك يقول القرطبي « الهدى و الهدى » لغتان و هو ما يهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها » (١) .

القلائد، جمع قلادة وهي ما قلد به الهدى من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر أو غيره أو بعبارة أخرى: كل ما علق على أسنمة الهدايا و أعناقها علامة أنه لله سبحانه وكان الناس يتقلدونه أمنة لهم والنهى عن القلائد يحتمل معنيين (١) أن يراد بها الهدى المعلق فيه القلادة و بتعليق القلادة فيها تكون أشرف أنواع الهدى فلا يتعرض أحد للهدى المقلد بسوء و بالتالى لا يتعرض لصاحب الهدى (ب) أن يراد بها القلائد نفسها و يكون النهى عن التعرض للهدى على معنى النهى عن التعرض للهدى على معنى النهى عن التعرض للهدى على معنى

<sup>(</sup>١) القرطبي في البقرة ١٩٦ .

ولا تحلوا قلائدها فضلا أن تحلوها كما قال دولا يبدين زينتهن ، فنهى عن إبداه الزينة مبالغة في النهى عن إبداء مواقعها .

٥ - « آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ، آمين : قاصدين مكة والمراد بالآمين مايشمل المسلمين والمشركين ، وليس ما يمنع من دخول المشركين مكة بقصد المسالمة لابتغائهم الفضل والرضوان لأنه لايبتغى الفضل والرضوان إلا مسالم . جاء فى تفسير قوله تعالى , إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا ، أن أبا حنيفة لا يرى مبردا لمنع المشركين من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد . وفى كتب التفسير أن المراد من قربهم المسجد الحرام و أن يمنعوا من تولى المسجد الحرام والقيام بمصالحه و يعزلوا عن ذلك ، (۱) .

٦ - • وإذا حالتم فاصطادوا ، أى إذا خرجتم من الإحرام أبيح لكم الصيد ، وبالطبع يحل لكم أيضا كل ما كان مباحا قبل الاحرام .

٧ - « ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، ولا يكسبنكم بغضقوم لأن صدوكم أن تعتدوا عليهم وهمسالمون . وفي هذا دليل على أن الإسلام دين سلام يحارب من يحارب ويسالم من يسالم .

۸ - « و تعاونو ا على البر و التقوى و لا تعاونو ا على الإثم و العدوان ، البر و التقوى لفظان بمعنى و احد وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا و مبالغة ، إذ كل بر تقوى ، وكل تقوى بر . و الإثم : هو الحكم اللاحق عن الجرائم و العدوان : ظلم الناس ، و قد سبق أن بينا فى و ضوح تام أن حرمة الأشهر الحرم باقية لم تنسخ و القتال فيها جائز لمن اعتدى و غير جائز لمن لم يعتدى .

<sup>(</sup>١) أنظر الكشاف ج ٢ س ٣٤ ـ ه ٣٠.

الآية الثانية:

قوله تعالى « فاعف عنهم ، نزلت فى اليهـــود ، ثم نسخت بقوله تعالى « قاتلو ا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ، الآية .

البيان:

هذه الجملة وردت في سياق كلام هذا نصه « ولقد أخذالله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاحسنا لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظا مماذكروا به ، ولا تزال تطلع على الحسنين ، خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ، خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ، في الدين ، .

وفى تفسير الكشاف تفسيرها , بعث على مخالفتهم (أى حث من الله لرسوله على مخالفة اليهود) ، وقيل فاعف عن مؤمنيهم ، ولا تؤاخذهم بما سلف منهم ، وفى تفسير القرطبي دفاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة ، وهذا يمنع القول بالنسخ . لأن العفو والصفح في حالة دفعهم الجزية .

الآية الثالثة:

قوله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، نسخت بالاستثناء منها فيما بعدها بقوله تعالى « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فصارت ناسخة لها .

البيان:

رُ إِنَّا جِزَاءَ الذِّينِ يَحَارِبُونَ اللَّهِ وَرُسُولُهُ ، ويُسْعُونَ فَى الْأَرْضُ فَسَادًا أَنْ يُقتلُوا أَوْ يَصَلِّبُوا أَوْ تَقَطِّعُ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجِلْهُمْ مِنْ خَلَافَ أُو يَنْفُو امْنَ الْأَرْضُ ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ، (المائدة ٣٣ – ٣٤).

وسبق القول أن الاستثناء ليس نسخا.

الآية الرابعة:

قوله تعالى . فإن جاءوك فاحكم بينهم ، أو أعرض عنهم ، الآية نسحت، و ناسخها قوله تعالى . وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهر اءهم . .

البيان:

يقول تعالى في شأن اليهـود , سماءون للكذب ، أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم يينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ، (المأئدة ٢٤) , وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم، وإن كشيرا من الناس لفاسقون ، (المائدة ٤٩) في الآية الأولى تخيير «احكم أو أعرض، وإن حكم فالحكم بالحق لكن ما هو الحق؟ وعلى أى شريعة يكرون؟ أبحكم التوراة أم بحكم القرآن؟ ففي الآية الثانية بين الحق وأنه على وفق القرآن إن شاء الحـكم . لأنه قد تقدم ذكر التخيير له ، فـآخر الـكلام. حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه ، لأنه معطوف عليه ، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه فهما شريكان وليسالآخر بمنقطع مما قبله ، إذ لا معنى لذلك ولا يصح. فلابد من أن يكون قوله, وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله ، معطو فا على ما قبله من قوله « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » ومن قوله دفان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فمعنى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) أى أحكم بذلك إن حكمت و اخترت الحدكم فهو كله محكم غير منسوخ ، لأن الناسخ لا يكون مرتبا بالمنسوخ معطوفا عليه ، فالتخيير للنبي ويسالته في ذلك محكم غير منسوخ . قاله مكى رحمه الله ) (1) .

الآية الخامسة:

قوله تعالى (ما على الرسول إلا البلاغ) الآية نسخها آية السيف. البيان:

سبق البيان في قوله دلا إكراه في الدين . .

الآية السادسة:

(يا أيها الذين آمنرا عليكم أنفسكم) الآية .نسخ آخرها أولها والناسخ منها قوله تعالى د إذا اهتديتم ، والهدى ههنا : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية .

البيان:

« يا أيما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون (المائدة ١٠٥) يقول الإمام الزمخشرى وكان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهدل للعتو والعناد من الكفرة بتمنون دخولهم فى الإسلام . فقيل لهم « عليكم أنفسكم » وما كلفتم من إصلاحها والمشى بها فى طريق الهدى « لا يضركم » ، الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين ، كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، وكذلك من يتأسف على ما فيه من الفسقة من الفجور والمعاصى ، ولا يزال يذكر معايبهم ومنا كيرهم فهو مخاطب به . وليس المراد

<sup>(</sup>۱) القرطبي ج ٦ ص ٢١٢ .

ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فإن من تركهما مع القدرة عليهما فليس عهدد ، وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه » .

وفى تفسير القرطبى دقيل هى منسوخة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قاله المهدوى، قال ابن عطية وهذاضعيف ولا يعلم قائله ، أى لا نسخ.

### الآية السابعة :

قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآية ، أجاز الله تعالى شهادة الذميين على وصية فى السفر ثم نسخ ذلك بقوله ، وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وبطلت شهادة أهل الذمة فى السفر والحضر .

الآية الثامنة: قوله تعالى « فإن عثر على أنهما استحقا إثمـا ، نسخت . فسخها الآية التي في الطلاق وهو قوله تعالى ، وأشهدوا ذوى عدل منكم » الآية .

الآية التاسعة: قوله تعالى ، ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها ، أى على حقيقتها إلى قوله ، أيمان بعد أيمانهم ، وباقى الآية محكمة . نسخ ذلك من الآية بشهادة أهل الإسلام .

#### البيان:

يقول تعالى ديا أيها الذين آمنوا شهاذة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصببة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إذا لمن الآثمين ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، ذلك أنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافي اأن

ترد أيمان بعد أيمانهم ، واتقوا الله واسمعوا ، والله لايهدى القوم الفاسقين . ( المائدة ٢٠٦ – ١٠٨ ) والمعنى :

ر - مشهادة بينكم ، ورد ، شهد ، فى كتاب الله بأنواع مختلفة منها قو له تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قيل معناه : أحضروا . ومنها (شهد) بمعنى قضى أى علم . قاله أبو عبيدة . كقو له تعالى (شهد الله أنه لا إله إلاهو) ومنها (شهد) بمعنى أقر . كقو له تعالى (والملائكة يشهدون) ومنها (شهد) بمعنى حكم . قال الله تعالى (وشهد شاهد من أهلها) أى من أهل الشهادة . ومنها (شهد) بمعنى حلف . كما فى اللعان . و (شهد) بمعنى وصى كقو له تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) والمعنى: يوصى الله المؤ منين فى حالة السفر، وحضور أمارات الموت وإرادة من حضره الموت أن يوصى بشيء لغيره أن يشهدوا شاهدين عداين من المسلمين ، أو شاهدين من غير المسلمين إذا تعذر وجود المسلمين . وهو المعبر عنه .

٧ - (آخران من غيركم) أى من غير المسلمين وهم الكفار وأهل الكتاب فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية ، وهو الأشبه بسياق الآية ، مع ما تقرر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل أبو موسى الأشعرى وعبدائله بن قيس وعبد الله بن عباس ، فعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول إن الله تعالى أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين . فإذا كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض . ولم يكن معه أحد من المؤمنين ، فليشهد شاهدين عن حضره من أهل الكفر ، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ماكذبا وما بدلا ، وأن ما شهدا به حق . ماكتا فيه شهادة وحكم بشهادتهما . فان عثر بعد ذلك على أنهما كذنا أو خانا ، ونحو هذا مما هو إثم . حلف رجلان من أولياء الموصى فى السفر ، وغرم الشاهدان ماظهر عليهما . هذا معنى الآية على مذهب أبى موسى

الأشعرى، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر . وسعيد بن جبير ، وأبى مجلز وابراهيم وشريح وعبيدة السلمانى ، وابن سيرين و مجاهد وقتادة والسدى وابن عباس وغيرهم وقال به من الفقهاء سفيان الثورى . ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به ، واختاره أحمد بن حنبل . وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر ، عند عدم المسلمين . كامهم يقولون (منكم) من المؤمنين . ومعنى (من غيركم) يعنى السكفار . قال بعضهم : وذلك أن الآية نزلت و لا مؤمن إلا بالمدينة ، وكانوا يسافرون بالتجارة صحية أهل السكتاب و عبدة الأوثان وأنوا عالسكفرة . والآية محكمة على مذهب أبى موسى وشريح وغيرهما (۱) .

ويروى القرطبي أيضا قولا آخر وهو: (أن الآية لا نسخ فيها. قاله الزهرى والحسن وعكرمة، ويكون معنى قوله (منكم) أى من عشيرتكم وقرابتكم لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى قوله (أو آخران من غيركم) أى من غير القرابة والعشيرة) وهذا القول بعيد لأن الله في صدر الآية خاطب المؤمنين بقوله (يا أيها الذين آمنوا).

٣ - (إن أنتم ضربتم في الأرض) أي سافرتم . وفي الكلام حذف نقديره إن أنتم ضربتم في الأرض (فأصابتكم مصيبة الموت) فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال ، ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة ، فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة ، فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة ، أي تستو ثقوا منهما .

٤ – ( من بعد الصلاة ) أى صلاة العصر ، قاله الأكثر من العلماء ،
 وقال الحسن : صلاة الظهر ، وقيل أى صلاة كانت ، وقيل من بعد صلاتهما على أنهما كافر ان قاله السدى .

<sup>(</sup>۱) القرطبی ج ۲ س ۳۶۱ – ۳۰۰ (۲) القرطبی ج ۲ س ۲ القرطبی . (۲ - ۱ - لا نسخ فی القرآن )

وقيل الشاهدان إذا لم يكونا عدلين، وارتاب بقوطها الحاكم حلفهما وقد وقيل الشاهدان إذا لم يكونا عدلين، وارتاب بقوطها الحاكم حلفهما وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنها صارا مدعى عليهما ، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال . يقول الإمام الزمخشرى وإن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين، وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما ، وعن على رضى الله عنه: أنه كان يحلف الشاهد والراوى إذا اتهمهما ، ،

ريب ولا اختلاف فلا يمين .

وفي اعتقادنا: أن الآية براد منها تحليف الشاهدين لأنه قال د اثنان، وهو يطلق على الشهود أيضا وقال د ذوا عدل، وهو يطلق على الشهود أيضا وقال د إذا ضربتم في الأرض، فبين أن شهادة غير المسلمين في حالة ضرورة السفر جائزة. ولو كان المراد الأوصياء فربما يكونون أكثر من اثنين وربما يكون فيهم غير عدول. وليس و احد من الأوصياء بأولى من الآخر فيحدث نزاع وشقاق. وقد ذهب علماء الحديث والإمام أحمد إلى أنه يجوز شهادة الكفار في السفر للضرورة ويرى بعض المسلمين قبول شهادتهم لضرورة وغير ضرورة (۱).

ν \_ , فآخر ان يقومان مقامهما من الذين استحــق عليهم الأوليان ، آخر ان : شاهدان آخر ان . والأوليان هما المعبر عنهما د اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم ، .

والمعنى: فإن اطلعتم على أن الشاهدين الأولين من المسلمين أو من غيرهم. فعلا ما أوجب إثما. فلتأتوا بشاهدين آخرين عدولا منكم أو من غيركم. وفي قصة (بديل) أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته أنه إناه صاحبهما وأن شهادتهما أحق من شهادتهما.

<sup>(</sup>١) س ٩٤ ـ ٢٧٦ تفسير آيات الأحكام \_ السنة الثانية .

وقصة بديل حسب رواية الإمام الزمخشرى هكذا ، خرج بديل بن أبيمريم، مولى عمر و بن العاص. وكان من المهاجرين، مع عدى بن زيد، وتميم بن أوس، وكانا نصر انيين تجارا إلى الشام فمرض بديل، وكتب كتابا فيه ما معه، وطرحه فى متاعه، ولم يخبر به صاحبيه، وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات ففتشا متاعه ، فأخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال، منقوشا بالذهب فغيباه . فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فحددا فرفعوهما إلى رسول الله عينانية فنزلت .



# سورة الأنعام

یقول ابن حرم , سورة الانعام مکیة غیر تسع آیات ، وهی نزلت لیلا می تعتوی علی أربع عشرة آیة منسوخة ، .

### أو لاهن :

قوله تعالى « قل إنى أخاف إن عصيت ربى عـذاب يوم عظيم ، الآية منسوخة ، و ناسخها قوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » الآية .

### البيان:

التوفيق بين الآيتين باختصار هكذا: أخاف إن عصيت ، ويغفر الله الله ما تقدم من ذنبك إن أنت عصيت ، والرسول لم يعص حتى يحدث له غفر ان . وعلى هذا التوفيق لا نسخ . وقديكون معنى الآيتين: خطاب للسلمين في شخص الذي . وهذا نص الآيتين: , قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكون من المشركين . قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم، ولا تكون من المشركين . قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين ، (الانعام ١٤ - ١٦) .

رإنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و بتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيا وينصرك الله نصراعزيزا، (الفتح ١ – ٣).

يبين الله عز وجلأن الرسول عَيْنَا بشركسائر الناس ماتزم كما هم المزمون بعبادة الله وحده و إسلامهم الوجه اليه في كلأعمالهم والخوف من يوم القيامة إذا عصوا، ولكن الرسول لم يعص بدليل التعبير بإن التي تفيد الشك وعدم

تحقق الوقوع وإن عكس إذا التي تدل على التحقيق و بدليل أن القرآن لم ينبر نا بعصيان للرسول صريحا و بدليل انتصاره نصرا عزيزا لأن النصر لا يكون إلا للمؤمنين ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ، (الروم ٤٧) وعلى ذلك كان الفتح بسبب الإيمان والأعمال من انرسول . ولما كان الرسول قدوة للمسلمين، والمسلمون مخاطبون بالشريعة في شخصه ، ويحدث لهم ما حدث له خاطب الله المسلمين في شخص الرسول بقوله ، ليغفر ، وذلك ليرغبهم في الجهاد ويحتهم عليهم .

يقول الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى في تفسير الجلالين و إنا فتحنا لك ، : قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك و فنحا مبينا ، بينا ظاهرا وليغفر لك الله ، بجهادك ، ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، منه لترغب أمتك في الجهاد ، وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب ، واللام للعلة الغائية في خدخو لها سبب لا سبب ، (۱).

ويقول الإمام الزمخشرى ، فإن قلت : كيف جعل فتحمكة على المغفرة ؟ قلت : لم يجعل على المعفرة ، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم ، والنصر العزيز ، كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة و نصرناك على عدوك ، لنجمع لك بين عز الدارين ، وأغراض العاجل والآجل ، (1).

الآية الثانية:

قوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياننا فأعرض عنهم » إلى قوله تعالى , وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » نسخت بقوله تعالى فى سورة النساء , فلا تقعدوا معهم حتى يخرضوا فى حديث غيره » .

<sup>(</sup>١) تفسير الجلالين .

<sup>(</sup>۲) A مشاف ج من ۱۳۵ .

### الآية الثالثة:

الكتاب الذى بين يدى لم يذكرها . إنه انتقل من الثانية إلى الرابعة مباشرة . ( انظر الناسخ و المنسوخ لابن الحزم هامش تفسير الجلالين ص ٤٩ الجزء الأول طبعة دار الكتاب العربي بمصر ) .

### الآية الرابعة:

قوله تعالى ، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ، يعنى به اليهود والنصارى ، ثم نسخ بعده بقوله تعالى ، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، الآية .

### البيان:

ر - ، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ، فأعرض عنهم ، حتى يخوضوا في حديث غيره ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ، ولكن ذكرى لعلهم يتقون ، وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ، لعلهم يتقون ، وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ، ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ، (الأنعام ١٨٨ - ٧٠) وآيات النساء في سياق حديثهو وبشر المنافقين بأن لهم عذا با أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة للهجميعا ، وقد مرل أولياء من دون المؤمنين ، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة للهجميعا ، وقد مرل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم . إن التجامع فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم . إن التجامع تعارض والمعنى إذا وأيت الذين يخوضون في آيات الله بالتكذيب والرد تعارض والمعنى إذا وأيت الذين يخوضون في آيات الله بالتكذيب والرد والاستهزاء فأعرض عنهم إعراض منكر ولا نقبل على عاهم فيه وعليك والاستهزاء فأعرض عنهم إعراض منكر ولا نقبل على عاهم فيه وعليك

بتَّذَكيرهم وزجرهم فإن أبوا فقد بلغت الرسالة وما على الرسول إلا البلاغ لأن من شأن الرسول ابتداء الكفار والعصاة بالدعوة والاستغفار. في تفسير القرطي . قال القشيري : والأظهر أن الآية ليست منسوخة . والمعنى : ما عليكم شيء من حساب المشركين ، فعليكم بتــذكيرهم وزجرهم ، فإن أبو ا فحما بهم على الله ، وقوله تعالى (وقد نزل عليكم فىالكتابأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقدروا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) إما أن يكون المقصود بالكتاب القرآن الكريم وأشار بقوله (وقد نزل عليكم في الكتاب) إلى قوله (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) وإما أن يكون المقصود بالكتاب التوراة وأشار بقوله (وقد نزل عليكم فىالكتاب) إلى مثل ما جاء في التوراة (وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك، أو ابنك، أو ابنتك ، أو امرأة حضنك ، أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا: نذهب و نعبد آلمة أخرى لم تعرفها أنت و لا آباؤك . من آلمة الشعوب الذين حولك. القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها . فلا ترض منه ، ولا تسمع له . ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره ، بل قتلا تقتله) (التثنية ٦٠: ٦ - ٩) وفي أمثال سلمان بن داود عليهما السلام ( من يوبخ مستهزئاً يكسب لنفسه هو أنا ، و من ينذر شريراً يكسب عيباً ، لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك ، وبخ حكما فيحبك . أعطحكما فيكون أوفرحكمة . علم صديقاً فيزداد علما . بدء الحركمة مخافة الرب ، ومعرفة القدوس فهم ، لأنه بى مُكثر أيامك وتزداد لك سنو الحياة . إن كنت حكما فأنت حكم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل) (الأمثال ٩:٧- ١٢) فأنت ترى أنهم في التوراة أمروا بالبعد عن المستهزئين مع أن الله أمرهم أيضا بدعوة الأمم إلى توحيد الله والعمل بشريعته وأن لا يصدوا الناسعن الحق ( من أهل الـكمتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون • يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرويسارعون

فى الخيرات وأولئك من الصالحين) (آل عمران ١١٣–١١٤) وفى التوراة يقول الله تعالى لموسى عليه السلام (أجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والقريب الذى فى أبوابك، لمكى يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا مجميع كلمات هذه التوراة. وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام) (التثنية ١٣٠١–١٣) وهذا قبل نسخ التوارة بالقرآن.

٧ - وقوله تعالى ( وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو ا) فى تفسير القرطبى ( ليست بمنسوخة . لأن قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) تهديد ، كقوله ( ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ) ومعناه : لا تحزر عليهم ، فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس . فمن أبسل فقد أسلم وارتهن ) والابسال : تسليم المرء للهلاك . ( أن تبسل نفس بما كسبت ) . أى ترتهن و تسلم للهلكة . الآية الخامسة

قوله تعالى (قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) نسخت بآية السيف. البيان:

وما قدروا الله حق قدره: إذ قالوا سا أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى زورا وهدى للناس ؟ تجعلو نه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله شم ذرهم فى خوضهم يلعبون ، (الانعام ۱۹) عن الحسن وسعيد بن جبير . قال أحداليهود: لم ينزل الله كتابا من السماء (۱) . فالقائلون هم اليه و بدليل قراءة من قرأ تجعلونه . وكذلك: تبدونها وتخفون . وإنما قالوا ذلك: مبالغة في إنكار نزول القرآن على رسول الله عيلية فأزموا ما لا بد لهم من الاقرار به ، من إنزال التوراة على موسى عليه السلام وأدرج تحت الإلزام تو بيخهم ، وأن نعى عليهم سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل عليهم سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل

<sup>(</sup>١) القرطبي ج ٧ س ٣٧.

« جاء به موسى، وهو نور وهدى للناس حتى غيروه . ونقصوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة ليتمكنوا بما راموا من الإبداء والإخفاء (١) وهذه الآية ليست منسوخة ومعنى الكلام: التهديد كما جاء فى القرطبى.

الآية السادسة:

قوله تعالى « فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ ، فسخت بآية السيف .

البيان:

« قد جاءكم بصائر من ربكم ، فن أبصر فلنفسه ، و من عمى فعليها ، وما أفا عليكم بحفيظ ، (الأنعام ١٠٤) بصائر : آيات و بر اهين ، يبصر بها ويستدل والمعيى : إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربى ، وهو الحفيظ عليكم لا يخنى عليه شيء من أفعالكم وهذا مثل قوله « لا إكراه في الدين » .

الآية السابعة والثامنة :

٧ ـ قوله تعالى د وأعرض عن المشركين ، نسخت بآية السيف .

٨ - قوله تعالى دوا جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
 نُسخت بآية السيف.

البيان:

« اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، والمعنى غير منسوخ مثل « لا إكراه فى الدين » والمعنى : استمسك بالقرآن و بلغ الرسالة غير عابى ، بكفر الكافرين فمن استقام نجا ، ومن عصى فما جعلناك عليهم حفيظا أى ما نعا إياهم من انتقام الله و ما أنت عليهم بوكيل حتى يخزيك و يخيفك عاقبة كفرهم.

<sup>(</sup>۱) الكشاني ج ١ ص ١٦٠٠.

الآية التاسعة:

قوله تمالى . ولا تسبوا الذين يدعون مندونالله فيسبوا الله عدوا بغير علم ، نسخت بآية السيف .

البيان:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فيسبوا الله عـدوا بغير علم . كذلك زينا لـكل أمة عملهم ، ثم إلى رجم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الأنعام ١٠٨).

فى تفسير القرطبى « قال العلماء : حكمها باق فى كل هـذه الأمة ، أى لا نسخ .

الآية العاشرة:

قو له تعالى . فذرهم وما يفترون ، نسخها بآية السيف .

البيان:

« وكذلك رين اكشير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يف ترون ، ( الأنعام ١٣٧ ) والمعنى : زين شركاء المشركين فى الفلال للمشركين قتل أولادهم «ليردوهم، ليهلكوهم بالإغواء « وليلبسوا عليهم دينهم » وليخلطوه عليهم « ولو شاء الله » مشيئة قسر ( ما فعلوه ) لما فعل المشركون ما زين لهم من قتل أولادهم ولما فعل الشياطين التزيين . أى : أن الشركاء هم الأولاد ويكون المعنى واضحا هكذا : زين المزين لكثير من المشركين قتل أولادهم الذين هم شركاؤهم فى حق الحياة والوجود فى الدنيا . وقوله ( فذرهم وما يفترون) مثل « فاعف عنهم واصفح » .

الآية الحادية عشرة:

قوله تعالى ( ولا تأكاوا بما لم يذكر اسم الله ) الآية نسخت و السخها

الآية التي فى سورة المائدة قوله تعالى ( اليوم أحل لـكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الـكتاب) يعنى الذبائح .

البيان:

(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) (الأنام ١٣١) (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (المائدة ه).

ويفهم من الآية الأولى عـدم حل الذبائح التي لم يسم الله عليها عمدا أو سهوا. من غير المسلمين.

أما متروك النسمية عمدا أو سهوا من المسلمين فالشافعية قالوا متروك التسمية حلال مطلقا وهو رواية عن مالك واحتج الشافعية على حل متروك التسمية عمدا أو سهوا بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم) إلى قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) فأباح المذكى ولم يذكر التسمية ، وليست النسمية جزءا من مفهوم الزكاة ، فإن الزكاة لغة الشق والفتح .

اعتراضان على الشافعية:

الأول: ما تقولون فى حديث الرسول على وهو (عن عائشة رضى الله عنها قالت: إنهم قالوا يارسول الله إن قرمنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا. فنا كل منها؟ فقال رسول الله عليه : سموا وكارا) أجاب الشافعية على هذا بقو لهم (هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام، وشرب كل شراب).

الثانى: ما تقولون فى هذه الآية (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)؟ أجاب الشافعية: (المراد فيها: ما ذبح للأصنام يدل على ذلك وجوه: الأول: أن من أكل متروك التسميـة ليس بفاسق . وقد قال الله (وإنه لفسق)

واثنانى: أن قوله تعالى (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) يدل على أن المراد ما دبح على اسم الأصنام. فإن معناه: إسكم لو رضيتم الذبيحة التى ذبحت على اسم الأصنام فقد رضيتم بألوهيتها. وذلك يوجب الشرك.

والثالث: أن قوله (وإنه لفسق) لا يجوز أن يكون معطوفا على النهى قبله لأن عطف الخبر على الإنشاء ضعيف إن لم يكن ممندوعا . فكان قوله (وإنه لفسق) قيد فى النهى فصار هذا النهى مخصوصا بما إذا كان الأكل فسقا . ثم طلبنا فى كتاب الله تعالى أنه متى يكون الأكل فسقا ؟ فوجدناه مفسرا فى آنة أخرى وهى قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) إلى أن قال (أو فسقا أهل لغير الله به) فصار الفسق فى هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله . وإذا كان كذلك كان قوله (ولا تأكلوا عما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) مخصوصا بما أهل به لغير الله ().

وعلى ما قدمنا: لا تعارض مطلقا فإن أهل الكتاب لا يذبحون باسم الأصنام، وإنما يذبحون باسم الله. والممنوع من الآيتين الذبح الأصنام لأنه فسق. في التوراة عن أن الله وأحد لا شريك له (اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك، واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل قلبك، وقصها على ولتكن هذه السكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشى في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك) (التثنية ٢: ٤ ــ ٩) وفي التوراة تحريم الميتة والدم ولحم الخبزير وما أهل به لغير الله (احترز أن لا تأكل تحريم الميتة والدم ولحم الخبزير وما أهل به لغير الله (احترز أن لا تأكل الدم) (التثنية ١٢: ٣٠) (وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا و تقسمه ظلفين وتجتر فاياها تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها عا يحتر وعا يشق الظلف المنقسم

<sup>(</sup>١) س ٢٣٠ ــ ٢٣١ تفسير آيات الأحكام ــ السنة الثانية .

الجمل والأرنبوالو ركانها تجترلكنها لا تشق ظلفا فهى نجسة لكم. والخنزير لأنة يشت الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلسوا ، (التثنية ١٤: ٦ - ٨) « لا تأكلوا جشة ما ، (تث ١٤: ٢١) ، لا تأكلوا جشة ما ، (تث ١٤: ٢١) ، وراء الرب إله كم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون ، (تث ١٣:٤) وفي الإنجيل يقى ل عيسى عليه وإياه تعبدون وبه تلتصقون ، (تث ١٠٤) وفي الإنجيل يقى ل عيسى عليه السلام « لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، (متى ٥: ١٧) فهو ملتزم بكتاب موسى عليه السلام .

الآية الثانية عشرة:

قوله تعالى « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم » الآية نسخت بآية السيف . البيان :

«قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار؟ إنه لا يفلح الظالمون، (الأنعام ١٣٥) والمعنى كا جاء فى تفسير الكشاف «اثبتوا على كفركم وعداو تدكم لى فإنى ثابت على الإسلام، وعلى مصابر تكم «فسوف تعلمون» أينا تكون له العاقبة المحمودة وطريقه فى هذا الأمر، طريقة قوله «اعملوا ها شئتم» وهى التخلية والنسجيل على المأمور بأن لا يأتى منه إلا الشر «ماقبة الدار» العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الدار لها. وهذا طريق من الإندار لطيف المسلك فيه إنصاف فى المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد، والوثوق بأن المنذر محق، والمنذر

الآية الثالثة عشرة:

قوله تعالى , إن الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعـا ، الآية نسخت بآية السـف .

### البيان:

و إن الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ، (الأنعام ١٥٩).

فى تفسير ألكشاف ، فرقوا دينهم ، اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود والنصارى . وقيل فرقوا دينهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ، وكانوا شيعا ، فرقا كل فرقة تشيع إماما لها ، لست منهم فى شى ، أى من السؤال عنهم وعن تفرقهم وقيل من عقابهم ، فأين هذا من آية السيف ؟



## سورة الأعراف

يقول ابن حزم «سورة الأعراف مكية جميعها محكم غير آيتين (أولاهما) قوله تعالى « وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » الآية نسخت بآية السيف (الآية الثانية ) قوله تعالى , خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ، وهذه الآية من عجيب المنسوخ لأن أولها منسوخ وآخرها منسوخ ، وأوسطها محكم قوله , خذ العفو » يعنى الفضل من أموالهم ، والامر بالمعروف محكم وتفسيره معروف . وقوله ، وأعرض عن الجاهلين، منسوخ بآية السيف ، ا.ه

#### البيان:

١ – • ولله الأسماء الحسني فادعره بها ، و ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ، (الأعراف ١٨٠) وقد ارتضى القرطبي عدم نسخها لقد قال ، وقيل معناه الوعيد كه وله تعالى ، ذرنى ومن خلقت وحيدا ، وقوله « ذرهم يأ كلوا و يتمتعوا ، وهو الظاهر من الآية لقوله تعالى «سيجزون ما كانوا يعملون » .

٢ – . خذ العفى . . . . إلخ ( الأعراف ١٩٩ ) وابن حـزم يقول فيها إنها من عجيب المنسوخ وما ذلك إلا لغبائه وجهله وسوء فطنته وفهمه .

إن الآية فيها جمل ثلاث معطوفات بصيغة الأمر. فكيف يجيز لنفسة إحكام جملتين ونسخ الثالثة وسياق الكلام واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. يقول الإمام القرطبي دهذه الآية من ثلاث كلمات، تصمنت قواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات فقوله دخذ العفو، دخل فيه صلة القاطعين والعفوءن المذنبين والرفتي بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف، صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد إلدار القرار، وفي قوله و وأعرض عن الجاهلين، الحض على والاستعداد إلدار القرار، وفي قوله و وأعرض عن الجاهلين، الحض على

التعلق بالعلم ، والإعراض عن أهل الظلم ، والتنزه عن منازعـة السفهاء ، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحيدة ، والأفعال الرشيدة ، ثم يذكر القرطبي عن مجاهد وقتادة أن الآية كلها محكمة ويصحح قرطها استنادا على حدبث رواه البخارى يقول القرطى , وقال مجاهد وقتادة: هي محكمة وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبـد الله بن عباس قال : قدم. عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ، كهو لا كانو ا أو شبانا . فقال عيينة لا بن أخيه : يا ابن أخي. هل لك وجه عند هـذا الأمير فتستأذن لى عليه ؟ قال . سأستأذن لك عليه . فاستأذن لعيبنة. فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحريا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه عليه السلام د خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان وقافا عنـ د كـتاب الله عر وجل . قلت (القرطي) : فاستعمال عمر رضى الله عنـه لهذه الآية واستدلال الحربها يدل على أنهـا محكمة لا منسوخة ، ا. ه.



## سورة الأنفال

يقربل ابن حزم د سورة الأنفال مدنية ، وفيها من المنسوخست آيات ، أولاهن :

قوله تعالى « يسألونك عن الأنفال ، يعنى الغنائم نسخت بقـوله قعالى « واعلـوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، الآية .

البيان:

« يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، (أول الأنفال) , وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي إالقربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم "بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان، والله على كل شيء قدير، (الأنفال ٤١).

الآية الأولى عن حكم الأنفال إجمالاً . والآية الثانية تبين كيفية تقسيم الأنفال : الأنفال : الأنفال :

الغنيمة التي يستولى عليها المسلمون من أعدائهم في الحروب. وهذا هو المراد من الآية والمعنى: يسألو نك يا محمد عن الغنائم: كيف تقسم ؟ ولمن الحكم فيها ؟ وقل الانفال لله والرسول ، أى قل لهم الانفال لله يحكم فيها بحكمه ، والرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى وكذلك أمراء الجيوش . وهذه الآية محكمة يبين فيها إجمالا أن الأمر مفوض لرسول الله ، وآية واعلموا أنما غنمتم ، إلخ فسلت هذا الإجمال ببيان مصارف الغنيمة فلا تكون ناسخة لها , فاتقوا الله ، أى وإذا كان أمر الغنائم لله ورسوله ، فانقوه سبحاله وتعالى ، واجتنبوا ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق العصا ، وسخطه تعالى أو فاتقوه فى كل ما تأتون و تذرون ، الموجب لشق العصا ، وسخطه تعالى أو فاتقوه فى كل ما تأتون و تذرون ،

فيدخل ما هم فيه دخولا أوليا , وأصلحوا ذات بينكم ، أى أصلحوا نفس ما بينكم وهى الحال . والصلة التي بينكم تربط بعضكم بيعض . هى رابطة الإسلام وإصلاحها يكون بالوفاق والتعـاون والمواساة وترك الأثرة وأطيعوا الله ورسوله ، في الغنائم وفي كل أمر ونهى وقضاء وحكم (۱). الآية الثانية :

قوله تعالى , وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ؛ الآية منسوخة ، و ناسخها قوله تعالى , وما لهم ألا يعذبهم الله ، الآية .

### البيان:

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ، (الأنفال ٣٣ – ٣٤) والمعنى : . وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، أى مؤمنون بكتابك وتعاليك، لأن فائدة و جود الرسول بينهم هى بدعوته وإقبال الناس عليها ، . وماكان الله فى كل الله معذبهم وهم يستغفرون ، أى يعملون بالشريعة ويرجعون إلى الله فى كل أمورهم ، وإن لم يؤمنوا ، وإن لم يعملون المسجد الحرام ؟

فالآية الأولى حص على الإيمان والعمل، والآية الثانية تبين جزاء من لم يؤمن ويعمل فلا تعارض ولا تناقض حتى يلزم القول بالنسخ يضاف إلى ذلك أن الآية الأولى خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. وقد حكى الإمام جلال الدين المحلى رأيا غير هذا وقال بناء على رأيه: لا نسخ، يقول فى موما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قيل هم المؤمنون المستضعفون

<sup>(</sup>١) مه ٤ ــ ه تفسير آيات الأحكام — السنة الثالثة وانظر القرطبي. في: (الأنفال ٢٤) ج ٨ ص ٣ .

منهم كما قال تعالى « لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذا با أليما » . الآية الثالثة :

قوله تعالى ، قل للذين كفروا إن ينتهـرا يغفر لهم ما قد سلف ، الآية . منسوخة و ناسخها , وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ، الآية .

### البيان:

وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مصنت سنت الأولين ، وقاتلوهم حتى لا تكون فننة ، ويكون الدين كاه لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم الملولى و نعم النصير ، (الأنفال ٢٨-٤٠) يقول الإمام الزمخيرى فى تفسيرها وإن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله عليه وقتاله بالدخول فى الإسلام ويغفر لهم ما قد سلف ، لهم من العداوة ، وإن يعودوا ، لقتاله ، فقد مضت سنة سنت الأولين ، منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر ، أو فقد مضت سنة الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم قد مروا ، فليتوقعوا على ذلك إن لم الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم قد مروا ، فليتوقعوا على ذلك إن لم الذين تحزبوا هو الذي قلناه من قبل إن سالموا لم يقاتلوا ، وإن قاتلوا قو تلوا .

قوله تعالى , وإن جنحوا للسلم فاجنح ، الآية منسوخة ، و فاسخها . «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، يعنى اليهود .

### البيان:

« وإن جنحوا للسلم فاجنح له ، وتوكل على الله ، و السميع العليم ، الأنفال ٢٦) م قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدبنون دين الحق من الذين أو قو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون ، (التوبة ٢٩) بينا من قبل أن حرب الكفار وأهل الكتاب مشروط باعتدائهم على المسلمين أو تعذيبهم

المسلمين حتى يكفروا، أو وقوفهم في طريق الإسلام. (١) وإذا سالم الكفار أثناء المعركة سالمناهم بدون قيدأو شرط و ألقو الإليكم السلم فاجعل الله لكم عليهم سبيلا، (ب) وإذا سالم أهل الكتاب أثناء المعركة سالمناهم بشرط دفع الجزية للمسلمين، والنسب في أخذا لجزية أنهم أهل دين سماوى، وإنكارهم للإسلام وهم يعرفون نبيه على يعرفون أبنائهم فيه صدعن الدين وتشويش على الإسلام، إنه لو كان حقا – كا قد يفهم الكفار – الدين وتشويش على الإسلام، إنه لو كان حقا – كا قد يفهم الكفار – لاتبعوه و فعدهم عن الإسلام بسبب الكبر يناسبه إذلا لهم بدفع الجزية بالتبعوه و فعدهم عن الإسلام بسبب الكبر يناسبه إذلا لهم بدفع الجزية بالتبعوه و فيعدهم عن الإسلام بسبب الكبر يناسبه إذلا لهم بدفع الجزية بالتبعوه و فيعدهم عن الإسلام بسبب الكبر يناسبه إذلا لهم بدفع الجزية بالتبعود و فيعدهم عن الإسلام بسبب الكبر يناسبه إذلا لهم بدفع الجزية بالتبعود و المحتود و

وقبل المعارك ومع استعداد المسلمين الأعداء لكنهم لا يقدرون علمهم يجوز للسلمين مهادنة الأعداء سواء كانوا كفارا أو أهل كتاب بدون قيد أو شرط حتى يشتد ساعدهم جاء في تفسير القرطبي، في قُوله تعالى و إن جنحو الله فأجنح لها ، : • قال السدى وابنزيد : معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم، ولا نسخ فيها . قال ابن العربي : وبهذا يختلف الجواب عنه . وقد قال الله عن وجل « فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم . وأنتم الأعلون . والتهمعكم فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح . كما قال :

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم

وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح، لنفع يحتلبونه، أو ضرر يدفعونه مه فلا الأس أن يبتدى المسلمون به إذا احتاجي الله ، وقد صالح رسول الله وتلا أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وقد صاح الضمرى، وأكيدر دومة، وأهل نجر أن ، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضو العهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة ، وبالوجوه التي شرحناها عاملة ، أه .

الآية الخامسة:

قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتـين ، الآية منسوخة . و ناسخها قوله تعالى . الآن خفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا » البيـان :

. يا أيما النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ، الآن خفف الله عنه كم وعلم أن فيه كم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين ، (الانفال ٥٥-٣٠).

المفهوم من الآية الأولى: أن المسلم يغلب وحده عشرا من الأعداء بشرط الصبر والإيمان . والمفهوم من الآية الثانيـة أن المسلم يغلب وحده عدوا واحدا معضعف إيمان المسلم . ويترتب على الآية الثانية أنه يجوز للمسلم أن يفر من العدو إذا كان العدو أكثر منه عددا .

والقرطبي في تفسيره يرى أن الآية الأولى غير منسوخة وإنما هي من قبيل التخفيف يقول القرطبي وقال ابن العربي: قال قوم: إن هذا كان بوم بدر ونسخ، وهذا خطأ من قائلة. ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها، ولكن الهارى جل وعز فرض ذلك عليهم، أولا. وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه، وهو الثواب. وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه، قلت (القرطبي). وحديث أبن عباس يدل على أن ذلك فرض، ثم عليه، قلت (القرطبي). وحديث أبن عباس يدل على أن ذلك فرض، ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى إثبوت الواحد الإثنين، غفف عنهم، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين، فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ، وهذا حسن، (1) أ.ه.

 <sup>(</sup>١) القرطبي ج ٨ ص ٤٤ ـ ٥٠ .

### الآية السادسة:

قوله تعالى دوالذين آمنوا ولم يهاجروا ، مالكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ، الآية وذلك أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة ، لا بالنسب ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى دوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . إن الله بكل شيء عليم .

### البيان:

و إن الذين آمنوا وهاجروا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا و لم يهاجروا والذين آمنوا و نصروا أو لئك بعضهم أو لياء بعض، والذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا و إن استنصر و كم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أو لياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا و نصروا أو لئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأو لئك منكم، وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، (أو اخر الأنفال).

والمعنى: الذين هاجروا أى فارقوا أوطانهم، وقومهم حبالله ولرسوله هم المهاجرون والذين آووهم و نصروهم على أعدائهم هم الأنصار و بعضهم أولياء بعض ، في النصرة والمعونة ، وليس في الميراث كما زعمم القائلون بالنسخ والدليل على ذلك :

١ ــ أن الآية وردت في سياق حديث طويل عن الحرب والأسر.

٢ – أن الله ذكر أن الـكفار أوليـا. بعض فى النصرة والمعونة ،
 فتفسيرها على ذلك للسلمين من باب الماثلة .

٣ - أن الذين آمنوا وظارا في بلاد الكفر ايست علينا ولاية لهم،
 والميراث ثابت للسلم أياً كان مكانه.

٤ - إن الذين آمنوا لو استنصرونا وهم فى دار الكفر فعلينا النصر الاعلى قوم بيننا وبينهم عهد لأن الإسلام يوصى باحترام العهود حتى مع الكفار «أوفوا بالعقود » وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الرأى « وقيل : ليس هنا نسخ ، وإنما معناه فى النصرة والمعونة كما تقدم فى النساء (۱) » .



<sup>(</sup>١) راجع ج ٥ ص ٨٠ ه ج ٨ مر ٢٥ تفسير القرطبي .

### سورة التوبة

يَقُولُ ابن حزم: سورة التـوبة مدنية ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن فيها سبع آيات منسوخات ، أو لاهن :

قوله تعالى دبراءة من الله ورسوله ، إلى قوله دفسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ، الآية ثم نسخت بقوله تعالى دفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وقيل نسخ أولها بآخرها وهى قوله تعالى دفإن تابوا ، الآية .

### البيان:

بينا سابقا أن الأشهر الحرم لم تنسخ حرمة القتال فيهم ، لأن الإسلام لا يجد فرصة للسلام إلا اغتنجها. و برهنا على ذلك: بأن سورة المائدة من أو اخر ما نزل من القرآن و فيها الوفاء بالعبود أياً كانت المدة «أوفوا بالعقود» (المائدة ١). وبينا في سورة الانفال أن مهادنة الكفار وأهل الكتاب جائزة حتى يقوى المسلمون عليهم ويستعدوا لهم «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها « (الأنفال ٦١) ، و فيها التاكيد على حرمة القتال في الاشهر الحرم لا تحلوا شعائر الله ، ولا الشهر الحرام ، (المائدة ٢) إلا إذا اعتدى الكفار على المسلمين فيجب قتالهم ولو كان في الشهر الحرام أو في المسجد الحرام نفسه ، وقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » أي الحرام نفسه ، وقوله تعالى « فاقتلوا أن سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » في تفسير القرطبي « وقال ابن جريج ، حلف بالله عطاء بن أبي وباح ، أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن رباح ، أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت (۱) » يقصد بالتي لم تنسخ الآية ٣٦ من التوبة ، إن

<sup>(</sup>۱) س ۱۳٤ ج ۸ القرطبي .

الآية الثانية:

قوله تعالى: . والذين يكنزون الذهب والفضة ، الآية نسخت بالزكاة الواجبة .

البيان:

نصالآية الكريمة ديا أيها الذين آمنوا إن كييرا من الأحبار والرهبان، ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . والذين يكنزون الناهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، (التوبة ٣٤) وقوله تعالى دوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، قول غير منسوخ .

لأن الإنفاق فى سبيل الله يشمل مصارف الزكاة . فكأنه يقول الذى يكنز ولا يخرج الزكاة له عذاب أليم . فأية الزكاة لم تنسخ آية الركاة بلفسرت فيها جملة دينفقونها فى سبيل الله .

يقول الإمام الزنخسرى دوالذين يكنزون ، يجون أن يكون إشارة إلى الكثير من الاحبار والرهبان للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم : أخذ البراطيل وكنز الأمرال ، والضن بها عن الإنفاق في سبيل الخير ، ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين ، ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى تغليظا ، ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت، ومن لا يعطى منكم طيب ماله ، سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم ، وقيل نسخت الزكاة آية الكنز ، وقيل هي ثابتة ، وإنما عني بترك الإنفاق في سبيل أنه منع الزكاة ، وعن النبي وتيليم ، ما أدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان باطنا ، وما بلغ أن يزكى فلم يزك ، فهو كنز وإن كان ظاهر أ ، ا. ه .

الآية الثالثة:

قوله تعالى « إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليا ، الآية ، نسخت بقواله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، .

### البيان:

الآيتان الأوليان حث على النفير في سبيل الله لجماعة المسلمين ، والآية الآخيرة استشناء من جماعة المسلمين أن تنفر منهم طائفة لطلب العلم وتعليم قومهم ، والله يبين بهذا الاستشناء أن طلب العلم من الجهاد وقد قال العلماء: إن فرض الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين .

والخطاب فى قوله وانفروا المقادرين وغير أولى الضرر ويستشى من القادرين غير أولى الضرر من يتركه الإمام حارسا لبلاد المسلمين على أموالهم و نسائهم وأطفالهم . كما ترك الرسول ويتالين على المدينة عثمان بن عفان فى إحدى الغزوات، ويستشى أيضا المتفقهون فى الدين لعلمهم وتعليمهم من وراءهم ومن يتركه الإمام حارسا والعلماء أيضا ليسوا محرومين من ثواب الجهاد . ما دام كل فى مكانه الصحيح .

وفى تفسير قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة ، يقول ابن عطيه فيها روى عنه القرطبى ولم يعلم قط من شرع النبى وتطالقة أنه ألزم الأمة جميعا النفر ، وإنما معنى هدده الاية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة ، ثم قيدها بقوله و كما يقاتلونكم كافة ، فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر القرطي**ق** التوبة ٣٦

وفى قوله يَعالى « مانكم إذا قيل نكم أهروا فى سبيل الله أنافلتم « التثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد ، فأما من غير الكراهة فمن عينه إمام المسلمين للحرب حرم عليه التثاقل . لأن الإمام فائب عن رسول الله عليه الته عليه الكراهة م الكفار على بلاد المسلمين فالحرب واجبة على الجميع كل حسب استطاعته (۱).

ويقول القرطبي في تفسير, وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، : , إن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم . إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال ، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم ، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع ، .

وعلى ما تقدم ليس نسخ و إنما استثناء من الحكم العام فرقة تقاتل و فرقة تعلم والقتال والعلم جهاد في سبيل الله .

الآية الرابعة:

قوله تعالى , عفا الله عنك لم أذنت لهم ، ؟ الآية منسوخـة . و ناسخها آو له تعالى « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » .

البيان:

، لو كان عرضا قريباً وسفرا قاصدا لاتبعوك ، ولكن بعدت عليهم الشقة ، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم ، والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ، لا يستئذنك الذين يؤ منون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين . إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم ، فهم في ديبهم يترددون ، (التو بة ٢٢ – ٤٥)

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي في التوبة ٣٨ \_ ٣٩

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أو لئك الذين يومنون بالله ورسوله ، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ، فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم ، (النور ٦٢).

الآية الأولى فى شأن المنافقين والآية الثانية فى شأن المؤمنين. فالحكان مختلفان. كما هو واضح فلماذا يقال بالنسخ ولا تعارض ؟ والمعنى هكذا:

العرض: ما يعرض من منافع الدنيا ، السفر القاصد: السهل المعلوم الطريق. الشقة: السفر إلى أرض بعيدة. ثم يبين الله تعالى أن المؤمنين بالله ورسوله لا يستئذنوا بل يودوا الموت في سبيل الله إنما الذي يطلب الاستئذان من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يثق في الجنة . وهذا شأن المنافقين يقول القرطبي في تفسير , لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ، : , وهذه السكناية للمنافقين كما ذكرنا . لانهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير . وهذا مو جود في كلام العرب . يذكرون الجلة ثم يأنون بالإضمار عائدا على بعضها كما قيل في قوله تعالى , وإن منكم إلا واردها (١٠) ، إنها للقيامة ثم قال بعضها كما قيل في قوله تعالى , وإن منكم إلا واردها (١٠) ، إنها للقيامة ثم قال جهنم ،

أما آية سورة النور فهى فى المؤمنين والأمر الجامع يفسره القرطي بقوله: والمراد به ما الإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة من إقامة سنة فى الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب. قال الله تعالى وشاورهم فى الأمر ، فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للنشاور فى ذلك والإمام الذى يترقب إذنه هو إمام الإمرة ، فلا يذهب أحد لعذر

<sup>(</sup>۱) مریم ۷۱.

إلا بإذنه ، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيء ، ويفسره الإمام الزمخشري بما فسره به القرطبي « الأمر الجامع الذي يجمع له الناس فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز وذلك نحو مقاتلة عدو أو تشاور في خطب بهم أو تضام لإرهاب مخالف أو تماسح في حلف ، وغير ذلك ، أو الأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه » .

### الآية الخامسة:

« استغفر هم ، الآية . منسوحة ، و ناسخها قوله تعالى « سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، الاية .

البيان:

الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهـدى القوم الفاسقين » (التو به م).

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون، وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لن يغفر الله لهم . إن الله لا يهدى القوم الفاسقين، (المنافقون ٥-٦).

«استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، ليس أمرا من الله لرسوله بالاستغفار المنافقين وإنما هو لليأس من الرجاء فيهم وعلى ذلك فمعنى الآيتين واحد. يقول القرطبي في تفسيره «قالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله العبارة «فلن يغفر الله لهم، وذكر السبعين وفاق جرى ، أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء . فإذا قال قائلهم: لا أكله سبعين سنة ، صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكله أبدا ومثله في الإغياء (يبدو أنه الطول الذي لا غاية له) قوله تعالى «في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ، وقوله عليه السلام «من صام يوما في سبيل الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ، وفي الآية الثانية يوما في سبيل الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ، وفي الآية الثانية

ففس المعنى و سواه عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، يعنى كل ذلك سواه . لا ينفع استغفارك شيئا لأن الله لا يغفر لهم . نظيره و سواه عليهم الندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ، و سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين ، .

الآية السادسة:

قوله تعالى د الأعراب أشدكفرا ونفاقا ، هذه الآية والتي تليها صارتا منسوختين بقوله تعالى د ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، الاية البيان :

والاعراب أشدكفرا و نفاقا ، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على دسوله والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر و يتخذ ما ينفق قربات عندالله وصلوات الرسول ألا إنهاقرية هم ، سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحيم » (التو به ٩٧ – ٩٩) . عموم الأعراب أشدكفرا و نفاقا الأنهم أقسى قلبا ، وأجفى قولا ، وأغلظ طبعا ، وأبعد عن سماع التنزيل ، ولذلك قال الله تعالى في حقهم ، وأجدر ، أي أخلق ، حدود ما أنزل الله ، أي فرانض الشرع وقيل حجج الله في أن أخلق ، حدود ما أنزل الله ، أي فرانض الشرع وقيل حجج الله في الربوبية و بعثة الرسل لقلة نظرهم . ثم إن الله استثنى من عموم الأعراب فريق التخذ ما ينفق قربات عند الله . فالآية يتخذ ما ينفق قربات عند الله . فالآية يتخذ ما ينفق قربات عند الله . فالآية الأولى إذا إجمال والثانية والثالثة تفصيل لهذا الإجمال وتوضيح .

## سورة يونس

ذكر ابن حزم أن فيها أربع آيات منسوخات بآية السيف . الآيات رقم ١٠٠ - ٢٠ - ١٥ - ١٠٨ و لا داعى للتكرار في المنسوخ بآية السيف فقد سبق الحديث في مثله وأنه يحمل طابع التهديد والوعيد وما شابه ذلك . و زنكر ابن حزم على سبيل المثال بأن الآية ١٥ وهي . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، مكررة في سور كشيرة من القرآن ، والتكرار لا بد وأن يفيد فائدة وأن يعطى أهمية فكيف ينسخ المكرر ؟ لقد جاءت في ( الازمام ١٥) . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، وجاءت في الزمر ١٣) . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، وجاءت في الزمر ١٣) . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، وجاءت منه الومن أيضا , ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه أو تين فما منكم من أحد عنه حاجزين ، ( الحاقة ٤٤ - ٤٧ ) .

### **سورة ه**ود

ذكر ابن حزم أن فيها من المنسوخ ثلاث آيات رقم ١٥ – ٢٢٧ – ٢٢٢ و لا داعى للحديث في رقم ٢٢١ و ٢٢٢ لأنه ذكر أنهما منسوختين بآية السيف . رسبق الحديث في المنسوخ بآية السيف .

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أو لئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كأنوا يعملون ، (هود ١٥ – ١٦) منسوخ بقوله تعالى « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا ، (الإسراء ١٨).

وقوله «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، يشبه قوله ، من كان يريد

العاجلة ، كلاهما يدل على التشبث بالدنيا والعمل لها وحدها فلا تعارض وأما قوله ، إن نريد ، فهذا يدل على أن الناس جميعا في يد الله وحده يقول القرطبي في تفسيره ، ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة ، وكذلك الآية التي في الشورى ، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، الآية وكذلك ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، قيدها وفسرها التي في سبحان ، من كان يريد العاجمة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نزيد ، إلى قو له ، محطورا ، فأخبر سبحانه أن العبد ينوى ويريد ، والله سبحانه يكم ما يريد ، وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله ، من كان يريد الحياة الدنيا ، أنها منسوخة بقوله ، من كان يريد العاجمة ، والصحيح ماذ كرناه وأنه من باب الإطلاق والتقييد ومثله قوله ، وإذا سألك عبادى عني فإنى قريب أجيب دءوة الداع إذا دعان ، فهذا ظاهرة خبر عن عبادى عني فإنى قريب أجيب دءوة الداع إذا دعان ، فهذا ظاهرة خبر عن اجابة كل داع دائما على كل حال . وليس كذلك ، لقوله تعالى ، فيكشف ما قدعون إليه إن شاء ، والنسخ في الأخبار لا بجوز لاستحالة تبدل الواجبات العقلية ولاستحالة الكذب على الله تعالى ، فاله تبدل الواجبات العقلية ولاستحالة الكذب على الله تعالى ، فا



<sup>(</sup>١) س ١٥ ج ٩ القرطبي . وسورة د سبحان ، هي سورة الإسراء .

### سورة يوسف

يقول ابن حزم لا نسخ فيها .

### سورة الرعد

ذكر ابن حزم أن فيها آيتان منسو ختان واحدة بآية السيف وهي رقم وعلى التيان منسوختان واحدة بآية السيف وهي رقم والثانية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم و (الرعد ٦) الآية منسوخة و ناسخها قوله تعالى و إن الله لا يغفر أن يشرك به ، الآية والظلم ههنا الشرك .

#### البيان:

ما الذي دفعه إلى تفسير « ظلمهم ، بالشرك ؟ وليس من داع إلى ذلك ـ فإن الظلم يشمل الكفر والسيآت كما أن لفظ الناس للعموم . وهذا نص الآيتين : « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ، وفد خلت من قبلهم المثلات ، و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم و إن ربك لشديد العقاب، د إنالله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، (النسام ١١٦) يقول الإمام الزمخشري: • بالسيئة قبل الحسنة ، : بالنقمة قبل العافية و الإحسان إليهم بالإمهال و المثلات ، : عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها فلايستهن أوا؟ ولذو مغفرة للناس على ظلمهم ، أى مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب . وظلمهم لأنفسهم إما (١) السيئات المكفرة لمجتنب الكبائر (في قوله تعالى ، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم، ) . (ب) الكبائر بشرط التوبة (ت) أو أراد بالمغفرة : الستر والإمهال . وعلى كلام الزمخشرى فإن تفسير الظلم بالشرك تعسف وعلى فرض تفسيره بالشرك فإن آخر الآية ، وإن ربك (م ١٢ ــ لا نسخ في القرآن )

لشديد العقاب ، يدل على عذاب الكافر إذا مات مصرا على كفره وقد بين الله أنه لا يغفر الشرك و يغفر ما دونه لمن يشاء تو بة . فالمعنى فى الآية بن واحد ولا تعارض يضاف إلى ذلك أن قوله تعالى ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ، خبر من الله لعبيده . ولا نسخ فى الأخبار كما بينا . والقرطى لم يقصر ، الظلم ، على الشرك ، بل جعله عاما فى مطلق الظلم سوء من الكافر أو من المسلم يقول على الشرك ، بل جعله عاما فى مطلق الظلم سوء من الكافر أو من المسلم يقول ، وإن ربك لذو مغفرة ، : أى لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا ، وإن ربك لذو مغفرة ، وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب ، إذا أصروا على الكفر ، .

# سورة ابراهيم

يقول ابن حزم إن سورة ابراهيم عليه السلام مكية ، وهي عند جميع المفسرين محكمة إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه يقول فيها آية منسوخة والجمهور على خلاف قوله يقصد الاية رقم ٢٨ وناسخها في النحل رقم ١٨ ويكفينا في الرد عليه قوله إنها هي عند جميع المفسرين محكمة.

## سورة الحجر

يقول ابن حزم سورة الحجر مكية وفيها من المنسوخ خمس آيات ، كل آية منسوخة بآية السيف وسبق الحديث فى مثله يقصد الآيات رقم ع \_ ٥٠ \_ ٨٨ \_ ٨٩ \_ ٥٠ .

## سورة النحل

يقول ابن حزم فيها خمس آيات منسوخات ١ \_ ، ومن ثمر ان النخيل والأعناب، نسخت بقوله تعالى « قل إنما حرم ربى الفواحش، أو بقوله « فهل أنتم منتهون ، وسبق الحديث فيها ، والباقي منسوخ بآية السيف يقصد الآيات ٨٢ – ١٠٦ – ١٢٥ – (١٢٧ – ١٢٧) ولا داعى للحديث . في المنسوخ بآية السيف لما بنا سابقا .

# سورة بني إسرائيل (الإسراء)

يقول أبن حزم فيها ثلاث آيات منسوخات الثانية منهن منسوخة بآية السيف وهي رقم ٤٥ ولا داعي الحديث فيها ونكتني بالأولى والثالثة. الولاهن:

قوله تعالى , وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالو الدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ، إلى قوله , كما ربيانى صفيرا ، نسخ حكمها ، و بق البعض على ظاهره ، فهو فى أهل التوحيد محكم ، و بعض حكمها فى أهل الشرك منسوخ بقو له تعالى ، ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ، الآية .

### البيان:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ، فلا تقل لهما أف . ولا تنهرهما ، وقدل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ، (الإسراء ٢٢-٢٢).

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . ولو كانوا أولى قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، (التوبة ١١٣).

إن ابن حزم لم يفهم أن دعاء الولد لا بيه بالرحمة مقرون بالتربية حال الصغر، والتربية تكون على سنن الإسلام، فإذا انعدمت التربية، لا يقبل الدعاء. والكافر لا يربى أبنه على الإسلام فانتفى قبول الله لدعاء أبنه، فالآية الأولى خاصة فى الدعاء للأبوين المسلمين. والثانية: نهى عن الدعاء لأهل الكفر. وفى تفسير القرطبى هكذا، قيل ايس هذا موضع نسخ،

### الآية الثالثة:

قوله تعالى ، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، إلى قوله ، فله الأسمام الحسنى ، نسخت بالآية التى فى سورة الأعراف وهى قوله تعالى ، واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ، الآية .

### البيان:

، قل ادعوا الله ، أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ، ولا تجهر بصلاتك . ولا تخافت بها وا بتغ بين ذلك سبيلا، (الإسراء ١١٠) . واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ، ولا تكن من الغافلين ، (الأعراف ٢٠٥) .

#### البيان:

دعاء الله أو دعاء الرحمن مشروط بأن يكون بين الجهر والإخفاء ، وهو نفس معنى • دون الجهر من القول • فأى تعارض يذكر حتى يقال بالنسخ ؟

# سورة الكهف

يقول ابن حزم لا نسخ فيها .

# سورة مريم

فيها خس آيات ثلاث منسوخات بآية السيف ، وثنتان بالاستثناء وقد بينا القول في دثل ما قيل بأنه منسوخ بآية السيف ، وبينا أن الاستثناء ليس نسخا . الآيات رقم ٢٩ – (٥٩ – ٥٠ – ٥٧ – ٨٤ – ٥٥ – ٠٠ الاستثناء) .

## سورة طه

ثلاث آیات ، ثنتان منهن منسو خات بآیة السیف ۱۳۰ – ۱۳۵ ، والاولی تقوله تعالی د و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی الیك و حیه ، (طه ۱۱۶) منسخ معناها لا لفظها بقوله تعالی د سنقر تك فلا تنسی ، (الاعلی ۲) .

معنى و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه (١) و : إذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليه ريثها يسمعك ويفهمك و ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك و ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته و فحوه قوله تعالى و لا تحرك به لسانك لتعجل به و .

وقيل: لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله. وهذا حث لطلبة العلم أن لا يتعجلوا الشهرة وأن يصبروا حتى يشمكنوا من فهم الشريعة فيحسنوا عرضها على الناس.

ومعنى , سنقر تك فلا تنسى . .

سيقرأ عليك جبربل ما يقرأ عليك من الوحى وأنت أمى لا تكتب ولا تقرأ فتحفظ و لا تنسى . ومعنى . فلا تنسى ، على هذا المعنى: بشارة من الله لرسوله بأنه لن ينسى ما يعرفه .

وقيل: إن المعنى: سنقر ثك فلا تهمل ما أقرأ ناكه حتى تنساه من عدم التكر ار. ومعنى, فلا تنسى، على هذا المعنى: نهى عن الغفلة على تكراره. وهذا حث لطلبة العلم أن يطالعوا ما حفظوا من القرآن لئلا ينسوه. وعلى ما تقدم: لا تعارض بين معنى الآيتين. وبالتالى لا تنسخ إحداها الأخرى.

يقول القرطبي في تفسير « سنقر تك فلا تنسى » : , قال الفرغاني : كان يغشى مجلس الجنيد أهل البسط من العلوم ، وكان يغشاه ابن كيسان النحوى

<sup>(</sup>١) انظر الكهاف والقرطبي في سورة طه وسورة الأعلى

وكأن رجلا جليلا، فقال يوما ما تقول يا أبا القاسم في قول الله تعالى دسنقر ئك فلا تنسى ، ؟ فأجابه مسرعا \_ كأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات \_ لا تنسى العمل به ، فقال ابن كيسان : لا يفضض الله فاك . مثلك من يصدر عن رأيه ، أ. هو نقول نحن بعض الفاك لأن سياق الكلام في القراءة وليس في العمل .

# سورة الأنبياء

يقول ابن حرم وسورة الأنبياء مكية ، نسخ منها آيتان أولاهما: قوله تعالى و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ، الآية . والتي بعدها قوله وكل فيها خالدون ، هاتان الآيتان نسختا كلتاهما بقوله تعالى و إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ، الآية .

البيان:

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ، وكل فيها خالدون ، لهم فيها زفير وهم فيها لايسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ، (الأنبياء ١٠١).

المعنى : كل من يعبد غير الله . وكل إله غير الله في النار . أما الدين عبدوا الله وعملوا بأو الهره فهم في الجنة .

فإن قوله , وما تعبدون من دون الله , يفيد العموم للعقلا وغير العقلا ، واستشنى من العموم من سبقت لهم من الله الجنة ، والاستشناء ليس نسخا كما بينا من قبل . يقول القرطى فى تفسيره « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ، أى الجنة , أو لئك عنها ، أى عن النار « مبعدون ، فمعنى الكلام الاستشناء . ولهذا قال بعض أهل العلم « إن ، ها هنا بمعنى « إلا ، وليس فى القرآن غيره ، وعيسى من الذين سبقت لهم الحسنى فهو فى الجنة . ولا يضره عبادة النصارى له . وقد يقال إن ما ، لغير العاقل غالبا عكس ، من ، التى للعاقل غالبا ويكون وقد يقال إن ما ، لغير العاقل غالبا عكس ، من ، التى للعاقل غالبا ويكون

المراد بتوله, وما تعبدون الأصنام وهي لا تعقل ، ويخرج عيسى عليه السلام لأن النصارى عبدوه إلها وهو من العقلاء، ويخرج عزير لأن اليهود عبدوه وهو من العقلاء وهذا غير سديد لأن, ما ، جاءت في القرآن للعقلاء مثل قوله تعالى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، (النساء من) والنساء من العقلاء وغير العقلاء وعيسى من المستشنين .

# سورة الحج

لقد قال بالنسخ بناء على تفسيره « تمنى » بقرأ . ولكن التمنى غير القراءة فلا تعارض وهذا هو نص الآبة :

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمننيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، (الحج ٥٢).

والمعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هداية قومه المرسل إليهم، وود لو آمنوا به، ثم إن الشيطان يوسوس لذلك الرسول أو النبي أن يسكت عن الهداية ولا يبلغ الشريعة مخافة الإيذاء من القوم . لكن الله عز وجل يقرى قلب الرسول أو النبي على الدعوة والصبر عليها ويزيل وساوس الشيطان . فتصل الدعوة إلى آذان الناس .

فنسخ الله ما يلقي الشيطان هو إزالة الوسوسة من النفس لا إزالة الآية القرآ نية . وقوله ,سنقر تك فلا تنسى، (الأعلى) ما أقرأناك . كما سبق بيانه

ولا تعارض بين معنى الآيتين حتى يقال فيهما بالنسخ . وما يقال من الغرانيق فهو كذب صراح لا أصل له .

## سورة المؤمنون

آيتان منسوختان بآية السيف لا داعى للحديث فيهما اكتفاء بنظيرهما عاتقدم ذكره وهما رقم ٥٤ – ٩٦.

## سورة النور

يقول ابن حزم: سورة النور مدنية ، تحتوى على سبع آيات منسوحة أولاهن:

قوله تعالى : . ولا تقبلوا لهم شهـادة أبدا ، الآية نسخت بقوله . . إلا الذين تابوا ، .

### اليان:

و الذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » (النور ٤ – ٥).

وقد سبق القول أن الاستثناء ليس من النسخ في شيء .

### الآية الثانية:

يقول ابن حزم: قوله تعالى أو الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، هذه الآية من أعاجيب آيات القرآن لأن لفظها لفظ الخبر ، ومعناها معنى النهى تقدير الكلام والله أعلم ولا تنكحوا زانية ولا مشركة ، ومثله قوله معالى ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، والمعنى: اعلموا ... ناسخها قوله موأنكجوا الأيام منكم ، .

البيان:

« الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين ، ( النور ٣ ) ، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله والله والسع علم ، ( النور ٣٢ ) .

المعنى: الأيم يطلق على الرجل والمرأة إذا لم يتزوجاً بكرين كانا أو ثيبين، مكذا في تفسير الكشاف والقرطبي في (النور ٣٢) وزاد القرطبي « واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيبًا.. قال أبر عبيد: يقال رجل أيم و امر أة أيم. و أكثر ما يكون ذلك في النساء وهو كالمستعار فىالرجال، وقد شرط الله فى نكاح الرجل للمراة أن يكون عفيفاً وأن ترون عفيفة معصنين غير مسافين، ومحصنات غير مسافحات والامتخذات آخدان، (النساء ٢٤ ـ ٢٥) , محصنين غير مسافين ولا متخذى أخدان، (المائدة ه) فعلى ذلك يشترط فى المرأة الأيم أن تكون عفيفة. ويشترط فى الرجل الأيم أن يكون عفيفا أخذا من قوله . والصالحين من عبادكم ، ولا يفهم من وأنكحوا الأيامي. إباحة نكاح الزاني بالزانية أو الزانية بالزاني. لأنشرط العفة سابق على الأمر وهو واضح من قوله , منكم ، . وقد حرم الله نكاح الزانية على الرجل العفيف، وحرم على العفيف نـكاح الزانية إلا إذا تابا وأصلحا فعندئذ تزول الحرمة ويحل النكاح. يقول القرطى فى تفسير (النورا): « قال قوم من المتقدمين ، الآية محكمة غير منسوخة ، وعند هؤ لاء من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها، وقال قوم من هؤلاه: لا ينفسح النكاح بذلك. ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني ، بالوظهرت التوبة فحينتذ يجوز النكاح ، ا ، ه .

ومعنى و الزانية والزاني .. إلخ ، كما اختار الزمخشرى و الفاسق الحبيث الذي من شأنه الازنا و التقحب لايرغب في نكاح الصوالح من النساء ، واللاتي

على خلاف صفته ، وإنما يرغب فى فاسقة خبيثة من شكله أو فى مشركة ، والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين ، ونكاح المؤمن الممدوح عند الله: الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه ، محظور لما فيه من التشبه بالفساق ، وحضور موقع التهمة ، والنسبب لسوء القالة فيه ، والغيبة وأنواع المفاسد . ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام . فكيف عمواجة الزوانى والقحاب، وقد نبه على ذلك بقوله ، وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ، قيل كان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين فى نكاحهن ، فاستأذنوا رسول الله عنها المشركين فرغب فقراء المهاجرين فى نكاحهن ، فاستأذنوا رسول الله عنها المشركين فرغب فقراء وإذا باشرها كان زانها .

## الآية الثالثة:

قوله تعالى دوالذبن يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداه ، إلا أنفسهم الآية نسخها بالآيتين اللتين بعدها ، وهما قوله تعالى دوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وكذلك دوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الحاذبين ، وكذلك وعنه الحلف مع الملاعنة . فإن نكل أحدهما وحلف الآخر سقط الجلد عن الحالف وأقيم الحد على الناكل .

#### البيان:

« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، (النور ٦- ٩). الآيات تبين: أن من يرمى زوجته يالزنا وليس معه من شهدا يحلم أربع شهادات بالله على صدق قوله، وفي المرة الخامسة يقول: على لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا حلف وقال ولم تحلف هي ولم تقل تحد وإن حلف وقالت لم تحد، ومع حلف الاثنيين وقولها يسقط الحد عنها وعنه. وعلى هذا فالمعنى واحد لأنهما في بيان شيء واحد. فأى تعارض حتى يلزم القول بالنسخ ؟

الآية الرابعة:

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنو الا تدخلوا بيو تا غير بيوتكم ، الآية . نسخت بقوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيو تا غير مسكونة ، الآية السيان :

« يا أيها الذين آمنو الا تدخلو ابيو تا غير بيو تكم حتى تستأنسو او تسلمو ا على أهلها ذلكم خير لـكم لعلكم تذكرون ... ليس عليه كم جناح أن تدخلو ا بيو تا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ، (النور ٢٩ ، ٢٧)

الآية الأولى عامة فى عدم دخول البيوت المسكونة إلا بإذن ، والآية الثانية عامة فى دخول البيوت غير المسكونة بدون إذن ، فأى تعارض بين الآيتين؟ هذه مسكونة ولها استئذان، وهذه غير مسكونة وليس لها استئذان. ولا يفهم من هذا أن الآية الثانية مستثناة من الحكم الأول ، بلكل من الآيتين يعطى معنى خاصل. والبيوت غير المسكونة كما يقول الزمخشرى و نحو القيادق وهى الخانات والربط وحوانيت البياعين ، والمتاع : المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد، وإيواء الرحال والسلع والشراه والبيع ، الآية الخامسة :

قوله تعالى . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، الآية نسخ بعضها الله و القواعد من النساء ، الآية .

وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ، أو أبناه بعولتهن . أو إخوانهن أو بني إخوانهن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت إخوانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ، (النور ۴۱) ، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ، (النور ۳۰) .

المعنى: ١ — , ولا يبدين زينتهن ، يقول الزمخسرى: والزينة : ماتزينت به المرأة من حلى أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالحاتم والفقخة ، (۱) والسكحل و الحضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خنى منها كالسوار و الخلخال والدملج والقلادة و الإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهولاء المذكورين . وذكر الزينة دون مو اقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزينة و اقعة على مو اضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهى الذراع والساق و العضد و العنق و الرأس و الصدر و الأذن ، و فى القرطي عن ابن عطيه ، و يظهر لى بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدى ، و أن تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة و وقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك . و د ما ظهر ، على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فه و المعفو عنه ، و يقول القرطى فى هذا الرأى ، هذا قول حسن ، و فى تصورى أنه حسن للغاية لأن

<sup>(</sup>١) بشنعه ين . خوانيم كبار نامس في الأيسى .

الزينة تختلف فى النساء بحسب بلادهن من الحرارة والرطوبة ، ويستشى من الذراع فى أى الزمخشرى نصفه. فإن نصف الذراع معفو عن ستره ذكر ذلك الطبرى عن قتادة وذكر فى ذلك حديثا أسنده إلى عائشة رضى الله عنها . ويقول الزمخشرى فى تفسير و إلا ما ظهر منها ، : ويعنى إلا ما جرت العادة والحبلة على ظهوره ، .

٢ - « وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، الخرهو ما تغطى المرأه به رأسها ، والجيب ، موضع القطع من الدرع والقميص والمرادهنا : وضع الخنار على موضع القطع الواسع من القميص حتى يدارى الصدور والنحور يقول الزمخشرى و كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن ، وما حواليها ، وكن يسدلن الخر من ورائهن فنبق مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها ، .

٢ - « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعل هي الزوج، والزينة التي تبدى للزوج بما يتفق وآداب الحياء. لقول عائشة رضى الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله عليه و ما رأيت منه، ولا رأى منى ، تقصد العورة .
٤ - « أو أبناء بعولتهن ، أبناء الزوج ، ولم يذكر العم ولا الحال ولا ما يحرم بسبب الرضاع ، فدل سكوت القرآن عن هذا إلى أن الزينة تبدى اللمذكورين في الآية فقط .

ه - «أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ، يقول الزمخشرى : قيل في نسائهن هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين مشركة أوكتابية ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن و خدمتهن من الحرائر والإماء ، والنساء كابهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض ، ولا ينبغي أن يفهم من قوله ، أو ما ملكت أيمانهن ، أن المرأة تكشف عن زينتها للعبد المملوك لأن المقصود الإماء فقط . كاروى ،

عن سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وعطاء والدليل على ذلك أن الله ذكر في صدر الآية عموم الرجال الذين يطلعون على الزينة و يعدما فرغ منهم بدأ يتحدث عن النساء ومن على شا كلتهم من غـير أولى الأربة من الرجال أو الطفل. وأن الطباع تستقبح وجود المرأة مع المملوك في موضع خلوة لئلا تأتى المرأة بولد لغير أبيه ولا تستقبح وجود الرجل مع أمته لأن الولد معروف الأب. ولأن القرآن صرح للرجل بوطء الجارية في ماك اليمين، ولم يصرح للمرأة أن يطأها العبد، وأما خصيان العبيد لثلا يقربوا النساء فَ لَكَ مُحرِم فِي الْإِسْلَامِ لَأَنْهِ حرمان للعبد من حق الحياة . وقد أباح الله الانتفاع بالعبد فيما يقدر عليه ولم يبح قتله ، وأباح الإحسان إليه، وليس من الإحسان إليه قطع عضو من أعضائه . في تفسير الكشاف ، عن ميسون بنت بجدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصى ، فتقنعت منه فقال هو خصى فقالت يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله ؟ وعند أبي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان وإمساكهم وبيعهم وشرائهم، ولم ينقل عن احد من السلف إمساكهم . .

7 - • أو التابع بين غير أولى الإربة من الرجال • • الإربة • : الحاجة وقيل هم الذين يتبعو ذكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لأنهم بله لا يعرفون شيئامن أمرهن ، أو شيوخ صلحاء عجزة إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم

٧ - «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، الطفل : ما لم يراهق الحلم « لم يظهروا » (١) اما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه، أي لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها (ب) وإما من ظهر على فلان إذا قوى عليه . . أى لم يبلغوا أو ان القدرة على الوطه .

٨ - « ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » , كانت المرأة تضرب الأرض يرجلها ليتقمقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال ، وقيل كانت

قضرب بإحدى رجلها الأخرى ليعلم أنها ذات خلخالين وإذا نهين عن إظهار صوت الحلى ، بعد ما نهين عن إظهار الحلى علم بذلك أن النهى عن إظهار مو اضع الحلى أبلغ وأبلغ » .

٩ - . و تو بو الله الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أو ام الله و نواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها ، وإن ضبط نفسه و اجتهد ، و لا يخلو من تقصير يقع منه ، ولذلك وصى المؤمنين جميعا بالتو بة و الاستغفار و بتأميل الفلاح إذا تا بو ا و استغفر و ا

۱۰ - ، والقواعد من النساء ، : القاعد التي قعدت عن الحيض والولد الكرها .

١١ - • لا يرجون نكاط. لا يطمعن فيه.

۱۲ – • أن يضعن ثيابهن • الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي في ق الخمار .

۱۳ – ، غير متبرجات بزينة ، غير مظهرات زينة . يريد الزينة الحفية التي أرادها في قوله ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن النخفف إذا احتجن إليه .

عا - ه وأن يستعففن خرير لهن » يفسرها الزمخشرى والقرطبى : استعفافهن عن وضع الثياب، والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير » وأحسن منه القول بالعموم في مطلق العفة ، سوا ، بوضع الثياب أو بالنية ويسألن الله حسن الختام.

وضح لنا مما قدمنا فى تفسير الآيتين: أن لا تعارض ولا تناقض حتى يلزم القول بالنسخ: الآية الأولى تحض على إخفاء الزينة مظنة الوقوع فى المحظور والآية الثانية تستثنى العجائز لعدم الرغبة فيهن ، فالأولى حكم عام والثانية حكم عاص ، مستثنى من الحكم العام.

الآية السادسة:

منسوخة بآية السيف ولا داعي للحديث فيها وهي رقم ٤٥.

الآية السابعة:

قوله تعالى . يا أيها الذين آمنـوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، الآية ، نسخها بالآية التي تليها وهي قوله تعالى . وإذا بلغ الأطفـال منـكم الحلم ، الآية .

البيان:

يا أيها الذين آمنو اليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة . ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ، ليس عليكم ، ولا عليهم جناح بعدهن . طو افرن عليكم بعضكم على بعض . كذلك يبين الله لكم الآيات و الله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم ، كذلك يبين الله لكم آياته . والله عليم حكيم » كا استأذن الذين من قبلهم ، كذلك يبين الله لكم آياته . والله عليم حكيم » ( النور ٥٨ – ٥٩ ) .

الآيتان متجاورتان ويظهران حكا واحدا. وقوله وليستأذنكم المرعلى سبيل الوجوب على سبيل الوجوب أم الندب؟ وقوله وفليستأذنوا وأم على سبيل الوجوب في القولين . في القول الأول أن يحمل أم الندب؟ الأمر على سبيل الوجوب في القولين . في القول الأول أن يحمل الرجال والنساء العبيد والإماء والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار أن يستأذنوا في الأوقات الثلاثة ، وفي القول الثاني : أمر من الله لمن بلغ الحلم من الأطفال أن يستأذنوا لأنهم حينيذ مكفون شرعا ببلوغهم حد الاحتلام . في تفسير القرطبي في الآية الأولى وإنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم .

و في تفسير القرطي في الآية الثانية . قال ابن جريح : قلت لعطاء , و إذا

بلغ الأطفال مذكم الحلم فليستأذنوا، قال ، وأجب على النماس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا ، وفى تفسير المكشاف و عن ابن عباس: آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإنى لآمر جارتى أن تستأذن على ، وسأله عطاء : أأستأذن على أختى ؟ قال نعم وإن كانت فى حجرك تمونها وقلا هذه الآية ، .

# سورة الفرقان

يقول أبن حزم فيها آيتان منسوختان الأولى بالاستثناء والثانية بآية السيف.

أنظر (الفرقان ٦٨ - ٦٩ - ٧٠) و (الفرقان ٦٣) سورة الشعراء

فيها آية واحدة قال ابن حزم إنها منسوخة بالاستثناء وهيرقم ٢٢٤ إلى آخر السورة.

# سورة النمـل

فيها آية و احدة منسوخة بآية السيف وهي رقم ٩٢ .

سورة القصص

مثل النمل آية واحدة بالسيف وهي رقم ٥٥.

# سورة العنكبوت

آية واحدة وهي و ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ، (العنكبوت ٤٦) نسخت بقوله تعالى و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ،

ولا يدينون دين الحق ، من الذين أو تو الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون ، (التربة ٢٩) وسبق القول أنه قبل قثال أهل الكتاب لابد من دعوتهم إلى الإسلام و ترغيهم فيه فإن أسلوا فقد اهتدوا وإن لم يسلوا وسالموا بدفع الجزية فلا قتال وإن لم يسلوا وحار برا فلابد من قتالهم لأنهم ظلموا أنفسهم . في تفسير القرطبي د في آية العنكبوت ، قال مجاهد هي محكمة فيجريز بجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معني الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه على حججه و آيانه ، رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ و المخاشنة ، وقول مجاهد حسن . لأن أحكام الله عز وجل لا يقال ألمي معناه : ظلموكم فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول ، واختار هذا القول ابن العربي . قال مجاهد وسعيد بن جبير قوله ، إلا الذين ظلموا منهم ، وعماه أو مهم ، وعطوا الجزية ، ا. ه .

## سورة لقان

فيها آية واحدة منسوخـة بآية السيف وهي رقم ٢٣ ويلاحظ أنه قال سورة الروم لكن آية الروم رقم ٤٤ بغير النص الذي ذكره ·

# سورة السجدة

آية واحدة وهي الأخيرة منسوخة بآية السيف

# سورة الأحزاب

واحدة بالسيف وهي الآية الأولى من السورة . والثانية : قوله تمالى « لا يحل الله النساء من بعد ولا أن تبدل ، الآية . رسخها الله

تعالى بآية قبلها فى النظم وهى قوله تعالى « يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآبة.

## البيان:

. يا أبها الذي إنا أحللنا لمك أزواجك اللاتى آ نيت أجورهن، وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك ، وبنات عمك ، وبنات عماتك ، وبنات خالك ، وبنات خالاتك التي هاجرن معك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد الذي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ، وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ، وكان الله غفووا رحيا ، ترجى من تشاء منهن و تؤوى إليك من تشاء ، ومن ابتعيت بمن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ، والله يعلم ما في قلوبكم ، وكان الله عليا حليا لا يحل لك لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج ، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينسك . وكان الله على كل شيء رقيبا » (الأحزاب حسنهن إلا ما ملكت يمينسك . وكان الله على كل شيء رقيبا » (الأحزاب حسنهن إلا ما ملكت يمينسك . وكان الله على كل شيء رقيبا » (الأحزاب

فى هذا النص أبحاث طويلة للعلماء لا نخوض فيها و نكتنى بإيجاز المعنى أم نذكر ما تيسر من أقوال العلماء فى عدم النسخ هذا ، ونلفت النظر إلى سؤالين هامين : الأول : هم هذا الإحلال للنبي إحلال لجميع المؤمنين إلا فى خصوصية عدم نكاح زوجانه من بعده سواء كن موهو بات أم بعقد لقوله تعالى « ولا تذكحوا أزواجه من بعده أبدا » (الاحزاب من )؟

الثانى: هل يحل للنبى أن يتزوج أى عدد من النساء، رلجميع المؤمنين أيضا. أم للنبى أن يتزوج أى عدد وجميع المؤمنين بشرط عدم الزيادة على أربع؟

و نذكر قبل المعنى الموجز ما يلي :

ر - أن النبي وَ الله عَلَيْهِ لَم يَتَرُوج مِن بِنَات أعمامه ولا مِن بِنَات عَمَاتُه إلا وَيُنبِ بِنَت جَحْش رضى الله عنها ، وأن النبي لم يتزوج مِن بِنَـات أُخواله ولا مِن بِنَات خالانه أبدا .

يقول القرطبي « ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ، ولا من بنات عماته ، ولا من بنات خاله ، ولا من بنات خالاته ، وعلى ذلك فالخطاب المستقبل إذا أراد ولامته في شخصه .

- ٢ - أن الذي عَلَيْكَ لِم يتزوج امرأة موهو به أبدا ، ومن قال بأن كانت عنده موهو به احتلف في شأنها اختلافا كبيرا بما ينفي صحة قو له يقو ل القرطي وي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله عَلَيْكَ أَمْ الله بعقد نكاح أو ماك يمين فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد، والخطاب على ذلك أيضا للمستقبل و لأمته في شخصه .

٣ - « خالصة لك من دون المؤمنين ، قوله « خالصة ، (١) إما أن يعود. إلى المرأة المؤمنة فقط .

والمعنى: والمرأة الموهوبة تكون لك وحدك دون جميع المؤهنين (ب) وإما أن يعود إلى جميع الزوجات اللاتى أعطاهن مهرا وما ملكت يمينه ، وبنات العم إلخ والموهوبة أيضا والمعنى كل أزواجك وملك يمينك لا يحل لأحد من بعدك . منهن أحد وعلى هذا الرأى يصح للسلم زواج الموهوبة بدون مهر إذا تنازلت عنه طوعا ويصح العقد بلفظ الهبة لأن الله قابل بين الموهوبة والآخذة مهرا في الإباحة .

والمعنى: يصح لك يارسول الله أن تتزوج المرأة فى مقابل إعطائها مهرا وهذا المهر بذل وعطية لإظهار فضل الرجال على النساء . و ليس المهر فى مقابل حل التمتع بمفانن المرأة . فإنها هى أيضا تستمتع بالرجل و بعضكم من بعض ويصح لك التمتع بالإماء إما من سبى الحرب أو من الشراء فهذا كله سوالسي أو الشراء من فضل الله عليك .

ويصح لك أن تتزوج من الأقرباء القريبين، وليس كل الأقرباء على درجة واحدة من الحب لك فإن من هاجرت معك قدل هجرتها على أنها معك في الرأى والعقيدة وعلى استعداد لتحمل معك عبه الجهداد وتقوم بواجب الدعوة من بعدك بخلاف القريبة التي لم تهاجر فريما تظهر الحب وتضدر الكره فللهاجرة أولى وأقيم ، وأعز وأحسن . ويصح لك أن تتزوج أمرأة لإعجابها بك تنازلت عن حقها الشرعى في المهرطوعا . فالنكاح جائز لاشيء فيه على سبيل الهبة .

ومن هذا يفهم أن جميع المؤمنين مشتركون في الحكم مع الرسول عليها غير أن امتياز الرسول عن جميع المؤمنين أن لا تنكج أزواجه من بعده أبداً و نوصنح هنا في الموهو بة: أن المرأة ربما تعجب برجلوهو معجب بما . ويم مه من الزواج بها قلة المال اللازم. المفروض بحكم الشرع. فلو اختصرت المرأة الطريق وأبرأته من حقها الشرعي في المهر ورضي بذلك وأشهد ذوي عدل. أليس ذلك عمل قيم أقل ما فيه أنه يحول دون الزنا يشبه ما لو كان على أحد دين لأحد فتنازل عنه ، أليسالتنازل كالقبض في إبراء الذ، ة ؟ وعلى ذلك نقول بحل النكاح في الموهوبة مع استيفاء أركان النكاح ، والنكاح كما ينعقد بلفظ التزويج ينعقد بلفظ الإجارة وبلفظ الهبة ، وماينبغي أن تكون الألفاظ سببا لخـــــلاف ما دام المعنى و احد، يقول الزمخشري في تفسيره وقد استشهد به أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأن رسول الله عَيْنَةُ وأمته سواء في الأحكام إلا فما خصه الدليل . وقال أبو الحسن الكرخي إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز لقو له تعالى و واللاتي آتيت أجورهن ، لقد اتفق الفقهاء جميعا على أن الزواج يراد به الدوام و الاستقرار وصون العفة والكرامة، فما يؤدى إلى ذلك المعنى بأى لفظ فهو جائز . .

ويقوىقولنا بحل الموهوبة التى رضيت بالرجل بدون مهر أن الله تعالى يقول و آتر ا النساء صدقاتهن نحلة . فإن طبن له كم عن شيء منه نفسا فكلوه هذيئا مريئا،

( النساء ٤ ) فقد بين أن المهر و اجب عن الرجل و إذا تنازلت المرأة عن شي منه برضاها كان ذلك مباحاً وكنذلك إذا تنازلت عنه كله . يقول القرطي في تفسيره , قوله تعالى , فإن طبن لـكم عن شيء منه نفساً ، مخاطبة للأزواج ، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيبا جائزة ، وبه قال جهور الفقهاء ، (١) والخلاف بيننا وبين غيرنا في هذه المسألة هوأننا نبيح النكاح بدون مهر برضا الزوجة مع اشتراط بقية أركان النكاح، وغيرنا يرى أنه لا بد من فرض مهر أولا ثم هي تتنازل عن هذا المفروض سواء كان التنازل بعد قبضه أو بدون القبض بمجرد التلفظ بالمسمى ، وغير نا يرى آنه إذا لم يسم لها مهر ا يصح الزواج ويكون فى ذمة الزوج لها مهر المثل 4 ثم هيحرة بعد الدخول إنشاءت أخذته و إنشاءت تنازلتعنه يقول مفسر آيات الاحكام. ومما جرى الخلاف فيه بين الفقهاء عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي عَيْدُ فَقَالَ أَبُوحَنَيْفَهُ وَأَبُو يُوسُفُ وَزَفْرٍ وَمُحَدُّ وَالثُّورِيُوالْحُسَنّ ابن صالح يجوز ، ولها ما سمى فى العقد ، ومهر المثل إن لم يسم شيء ، (٦) ، والخلاف لفظى كماترى لأننا متفقون على الزواج بدون تسمية مهر أو دفعه قبل الدخول، ومتفقىن على جواز التنازل عنه كله أو بعضه قبل الدخول , أو بعده ، وسبق القرل أن خالصــــة لك من دون المؤمنين يعود إلى جميعي الأنواع في الآية فالموهوبة تحل لأنها في مقابلة اللاتي آنيت أجورهن -ورضاها بهبة المهر صورته: أن تقول للزوج أو لسان حالها يقول: اعلم أن لى مهرا بموحب الشرع، وإن لم يسم فهو مهر المثل ، وقد تنازلت عنه رمثل. ذلك مثل من يقول لرجل: علمت أن أبي قبل موته ترك عندك مالا. قد وهبت لك هذا المال، أليس ذلك جائزا؟ وجذا الـكلام انتهت إجابة السؤال الأول وبحمل الإجابة أن الخصوصية للرسول مَتَطَالِيَّةٍ في عدم نسكاح أزواجه

<sup>(</sup>١) ص ٢٤ ج ٥ القرطبي .

 <sup>(</sup>٣) ص ٢٩ تفسير آيات الأحكام - السنة الرابعة -

من بعده طوام كن بمهر أو موهو بأت يقول مفسر آيات الأحكام في تفسير و خالصة لك من دون المؤمنين ، ويرى البعض أنه راجع إلى جميع المحللات والمعنى : أحالنا لك ما تقدم على أن تختص بهن ، لا يكون لأحد بعدك أن ينكحهن (۱) ، وهذه الإجابة تساعد على إجابة السؤال الثاني لأنه إذا كان المفهوم من الآية للنبي و لجميع المؤمنين فإن الإباحة قائمة لجميع المؤمنين إلا في اشتراط العدد فهو الذي يجب توضيحه ، واشتراط العدد ليس للنبي وهذا هو المفهوم من الآيات . ونحيل القارىء لمهر فته الخلاف في العدد إلى التفاسير الموسعة في صدر سورة النساء بعنهم قال للرجل المسلم أن يجمع بين أربع و بعضهم قال بين تسع و بعضهم قال بين عشرة و بعضهم قال العدد لا مفهوم له فليجمع من شاه ما يشاء بشرط الإطاقة والعدل .

وأما قوله تعالى « ترجى من تشاء منهن و تؤوى اليك من تشاء و من ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ، ولا يحزن ويرضين بما آنية بن كابن ، والله يعلم ما فى قلو بكم وكان الله عليها حكيها ، قان معناها (٢): « ترجى ، من الإرجاء و هو التأخير « و تؤوى ، من الإيواء و هى الضم ، و « منهن ، أى من نساء الأمة و المعنى : كل نساء المسلسين العفيفات الخاليات من الأزواج يحل لك أن تتزوج منهن ، تؤخر من شئت الخاليات من الأزواج يحل لك أن تتزوج منهن ، تؤخر من شئت فلا تتزوجها . و تضم إليك من شئت بالزواج ، والعزل هو الإزالة و المعى فلا تتزوجها . و قوله « و الله يعلم ما فى قلو بك عليك فى مراجعة المرأة بعد طلاقها . و قوله « و الله يعلم ما فى قلو بكم ، يدل على أن الخطاب لجميع المؤمنين فى شخص النبي عيكياتية .

وقوله تعالى ، لا يحللك النساء من بعد . ولا أن تبدل بهن من أزواج ، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا، معناها:

<sup>(</sup>١) س ٢٧ السنة الرابعة - تفسير آيات الأحكام .

<sup>(</sup>٢) راجع معنا تفسير آياب الأحكام.

لا يحل لك النساء بأى حال من الأحوال من بعد تشريعنا هذا فقد أبحنا الزواج لك ولامتك من الأقرباء القريبين والغرباء ومن نساء أهل الكتاب ومن الإماء وحرمنا ما عدا دلك بزواج وغيره . و ولا أن تبدل بهن من أرواج ، أى ابتغاء بديل لتشريعنا وذلك كأن ترى كافرة حسناء فتبدل الخبيث بالطيب ، يقول الزخشرى و وقيل معناه : لا نحل لك النساء من بعد النساء اللاتى نص إحلاله لك من الأجناس الأربعة من الإعرابيات والغرائب أو من الكتابيات أو من الإماء بالنكاح ، ويقول مفسر آيات الأحكام ووى عن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه قال : المراد من بعد من أحلانا لك في الآية المتقدمة وهن الأصناف الأربعة ، روى عن مجاهد أن المعنى لا يحل في الآية المتقدمة وهن الأصناف الأربعة ، روى عن مجاهد أن المعنى لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة ، وقوله عز وجل ، إلا ما ملكت يمينك ، يفيد أن ملك اليمين يجوز نكاح الكافرة أما النكاح الشرعى فقصور على الأنواع الأربعة من المسلمات .

وعلى ما قدمنا هل يوجد تناقض أو تنافر بين المعانى حتى يلزم القول بنسخ المتقدم للمتأخر أو نسخ القرآن بالسنة ؟ لا تعارض مطلقا كما بينا وعلى ذلك لا نسخ يقول مفسر آيات الأحكام , بق أن العلماء اختلفوا فى الآية أبقيت محكمة لم يدخلها النسخ أم نسخت والذين قالوا بالنسخ اختلفوا فى الناسخ أهو الكتاب أم السنة فذهب جماعة إلى أنها محكمة ، ثم يستطرد فى الرد على القائلين بالنسخ مفندا ما ذهبوا إليه و معنفا ولا ثما على الخصوص عن قال بنسخها بالسنة .

انتهت سورة الأحزاب.

참 참 다

يقول ابن حزم:

وررة سبأ فيها آية منسو نة بآية السيف ، والملائكة أيضا ( فاطر ) ،

وسورة يس ليس فيها ناسخ ولا منسوخ والصافات أربع آيات بآية السيف وسورة ص آيتان بآية السيف ، وسورة الزمر فيها سبع آيات ستة بآيةالسيف وواحدة بقوله تعالى وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ، وقد سبق الحديث هيها وسورة المؤمن آيتان بآية السيف ، وفي سورة فصلت آية واحدة بآية السيف .

# سورة الشورى

وفى سورة الشورى ثمان آيات . الثانية بآية السيف ، والثامنة أيضا . الآية الأولى :

قوله تعالى و والملائكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن فى الأرض ، الآية نسخت بالآية الني فى سورة المؤمن ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، الآية .

## الميان:

« تـ كاد السمو ات يتفطرن من فو قهن ، و الملائكة ، يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ، (الشورى ٥) هو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويره منون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا و سعت كل شىء رحمة و علما فاغفر للذين تابعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، (المؤمن = غافر ٧) .

يقول الإمام الزمخشرى فى آية الشورى ، فإن قلت : كيف صح أن يستخفروا ان فى الأرض وفيهم الكفار أعداء الله ، وقد قال الله تعالى «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة ، فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم؟ قلت : قوله ، لمن فى الأرض ، يدل على جنس أهل الأرض ، وهذه الجنسية قائمة فى كاهم وفى بعضهم فيجوز أن يراد به هذا وهذا . وقد دل الدليل على قائل الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون فما أراد الله إلا إياهم

الا ترى إلى قوله تعالى في سورة المؤمن، ويستغفرون للذين آمنوا، وحكايته عنهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به الاستغفار فما تركوا للذين لم يتوبوا من المصدقين طمعا في استغفارهم فكيف للكفرة ؟ ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران في قوله تعالى وإن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا، إلى أن قال: وإنه كان حليا غفورا، وقوله تعالى وإن ربك لذو منفرة للناس على ظلمهم، والمراد الحلم عنهم، وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما، للذين آمنوا، قال المهدوى: والصحيح أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر وهو خاص للذين آمنوا، قال المهدوى: والصحيح أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر وهو خاص بعض من جهل: أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت، وأنها منسوخة بعض من جهل: أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت، وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن (غافر)، وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالآية التي في المؤمنين خاصة، ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض،

قوله تعالى « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، الآية نسخت بقوله تعالى في سورة التربة ، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، .

البيان:

، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم . الله وبنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعماله كم لا حجة ببننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ، (الشورى ١٥) مقالوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، (التو بة ٢٩) ،

يقول القرطبي في تفسيرها وقيل ليس بمنسوخ و لأن البراهوي قد خابرت، والحجج قد قامت فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجرة ولا جدال، بل لأهل الكتاب السيف إذا قاتلوا. أو الجزية إذا سالموا.

الآية الرابعة:

قوله تعالى « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، الآية نسخت بقوله تعالى في سورة سبحان « من كان يريد العاجة عجلنا له ، .

البيان:

من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله فى الآخرة من نصيب ، (الشورى ٢٠) ، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمو مامدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، (سبحان = الاسراء ١٨ - ١٩).

الحرث: العمل والكسب، ومنه قول عبد الله بن عمر، واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومنه سمى الرجل حارثا، والمعنى: أى من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين. فإنما نعطيه ثواب ذلك الواحد عشرا إلى سبعائة فأكثر، ومن كأن يريد حرث الدنيا، أى طلب المال الذي آتاه اللهرياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات فإنا لا نحرمه الرزق أصلا، ولكن لاحظ له في الآخرة من ماله.

يقول القرطبي و والصواب أن هذا ليس بنسخ لأن هذا خبر والأشياء كاما بإرادة الله عز وجل، ثم يحكى عن قتادة أنه لا نسخ ويقول و وقد ذكرنا في (هود) أن هذا من باب المطلق وأن النسخ لا يدخل في الأخبار، وفي (هود) أشار إلى هذا ثم قال والنسخ في الأخبار لا يجوز،

لاستحالة تبدل الواجبات العقلية ، ولاستحالة الكذب على الله تعالى ، فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه على ما هو هذكور في الأصول . .

: عسملنا عرا

قرله تعالى وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ، الآية مختلف فى نسخها ناسخها قوله تعالى وقل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، الآية . السيان :

الآية الأولى ( الشورى ٢٣ ) والثانية ( سبأ ٤٧ ) .

وقد اختلف المفسرون فى معناها، ونحن نذكر هنا المعنى المختار. فى تفسس الكشاف.

يقول الإمام الزمخشرى « وقيل : القربى : التقرب إلى الله تعالى . أي إلا أن تحيوا الله ورسوله في تقربكم اليه بالطاعة والعمل الصالح ، ،

وفى تفسير القرطبي , روى منصور وءوف عن الحسن ، قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربي ، قال يتوددون إلى الله عز وجل ويتقربون منه بطاعته ، ثم يقول القرطبي ، قال النحاس : وقول الحسن : حسن ، ويدل على صحته الحديث المسندعن رسول الله والله والله والله المردي الحدثنا أحمد بن محمد الأزدى قال أخبرنا أسد ابن موسى قال حدثنا قرعة – وهو ابن يزيد البصري – قال حدثنا عبدالله بن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله والله على أساله على ما أنبئهمن البينات والهدى أجرا ، إلا أن توادوا الله عز وجل ، وأن تقر بوا إليه بطاعته ، وأذا المبين عن الله عز وجل قد قال هذا ، وكذا قالت الأنبياء صلى الله عليهم وأن أجرى إلا على الله ،

وروى القرطبي تول من قال بالنسخ في الآية ، ثم حكى رد الثعلبي عليهم

فقال . قال الثعلى: وليس بالقوى ، وكنى قبحا بقول من يقول: إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه وأليت وأهل بيته منسوخ ، وقد قال النبي وأليت وأهل بيته منسوخ ، وقد قال النبي وأليت وأهل بيته منسوخ ، ثم قال القرطبي . قال النحاس : ومنهب عكرمة ليست بمنسوخة ، ثم فى النهاية يقول القرطبي وقلت : وهذا هو معنى قول ابن عباس فى البحارى والشعبي عنه بعينه ، وعليه لا نسخ ، يقصد بم فى ابن عباس فى تفسير الآية ما روى عن الشعبي . أكثر الناس علينا فى هذه الآية فكتب أن الناس علينا فى هذه الآية فكتب أن رسول الله يتياني كان أوسط الناس فى قريش ، فليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده ، فقال الله له : قل لا أسأله عليه أجرا إلا المودة فى القربى ، وقد ولده ، فقال الله له : قل لا أسأله عليه أجرا إلا المودة فى القربى ، الا أن تودونى فى قرابتى منكم ، أى تراءوا ما بينى وبينكم فتصدةونى فالقربى هاهنا : قرابة الرحم . كانه قال : اتبعونى للقرابة إن لم تقبعونى للنبوة ، .

۱ – « والذن إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ، ۲ – « ولمن أنتصر بعد ظلمه فأو لئك ما عليهم من سبيل، الآيتان نسختا بقوله عز وجل «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .

### البيان:

دوالذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فنعفه وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » (الشورى ٣٦ - ٤٣) .

وصف الله المؤمنين بأوصاف طيبة منها أنهم إذا وقع عليهم الاعتداه يردون بمثله وذلك لئلا يجترىء عليهم الاعداء ويطمعوا فيهم ، ثم بين أن

السيئة بمثاما لمن كان قادرا على الانتقام ، وقلنا القادر لأن العفو لا يحمد إلا عن قدرة أما عن عجز فلا يسمى عفوا وإنما يسمى ضعفا . ومن كان قادرا ويعفو فذلك خير ، ومن كان قادرا ولم يعن فلا إثم عليه لأنه أخذ بحقه . إنما الإثم على من يبدأ بالعدوان بغير حق . ثم إن الله مدح العفو والصبر على أذى الخصوم وبين أنه من عزائم الله التي أمر بها أو من عزائم الله التي وفق لها .

والانتصار والعفو أران لازمان ليس احدهما ناسخ ولا الآخر منسوخ. فإذا كان رد العدوان لئلا يجترىء الفساق على المسلمين فالرد واجب وإذا كان العدوان من معتد اعتذر عن اعتدائه كان العفو أفضل. وقد روى عن النبي سيس ما يبيح رد الاعتداء , وهو أن زينب أسمعت عائشة بحضرته ، وكان ينهاها فلا تنتهى . فقيال لعائشة . دونك فانتصرى (۱) ، وروى عنه ما يبيح العفو نظير ما جاء في معنى قوله تعالى , فإذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم ، (فصلت ٣٤) يقول ، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم . قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن

وقد ذكر الكيا الطبرى في أحكامه – كا جاء في القرطبي – قال: قوله تعالى , والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة ، وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجتزىء عليهم الفساف، فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك . والوضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجانى نادما

<sup>(</sup>١) أَنظر الـكشافُ في ( الشورى ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجم المابق .

مقلعا، وقد قال عقيب هذه الآية دولمن انتصر بعد ظلمه فأو لئك ما عليهم من سبيل، ويقتضى ذلك إباحة الانتصار، لا الأمر به وقد عقبه بقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر، وهو محمول على الغفران عن غير المصر فأما المصر على البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها، ثم يستحسن قرطبي هذا الرأى، والغالب في حالات رد الاعتداء والعفو ما جاء في حق المسلمين وأشداء على الكفاء رحماء بينهم، والفتح ما جاء في حق المسلمين وأشداء على الكفاء رحماء بينهم،

a a a

يقول ابن حزم: سورة الزخرف فيها آيتان بآية السيف ، وفى الدخان واحدة بالسيف وفى الدخان وأحدة بالسيف وواحدة بالسيف وواحدة مذا بيانها :

# سورة الأحقاف

قوله تعالى ، قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ، (الاحقاف p) نسخت بقوله تعالى ، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ومانأ خر ، (أول الفتح) .

يقصد أبن حزم أن الرسول يجهل عاقبة الكفار في الآخرة ، وقد عرف ألله ورسو له عاقبته في الآخرة وهي الجنة ، فنسخت هذه المعرفة جهله لعاقبته أول الأمر.

والحق أن هذا مثل أر اله تعالى وقل من يرزقكم من السموات والأرض. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين و (سبأ ٢٤) والمقصود منها كما يقول الإمام الزخشرى وهذا من المكلام المنصف الذى كل من سعه من هو ال أو مناف وقال: لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين

على الهدى، ومن هو فى الضلال المبين . ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهوينا، ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله المادق منى ومنك . وإن أحدنا لكاذب،

ويقول القرطبي فى تفسير آية الأحقاف , والآية ليست بمنسوخة لأنها خبر . قال النحاس : محال أن يكرن فى هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين . أحدهما : أنه خبر والآخر أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا للمشركين كاكان قبله وما بعده ، ومحال أن يقول الذي عليه للمشركين ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم ، في الآخرة ، ولم يزل عليه من أول مبعثه إلى مماته يخبر ، أن من مات على الكفر مخلد في النار . ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهر في الجنة . فقد رأى عليه في ما يفعل به وبهم في الآخرة وليس يجوز أن من ما أدرى ما أدرى ما يفعل به وبهم في الآخرة وليس يجوز أن يقول لهم : ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة . وعقال نه وعقال . .

# سورة محمد صلى الله عليه وسلم

الآية الأولى:

قوله تعالى د فإما منا بعد و إما فداء ، نسخ المن والفداء بآية السيف . البيسان :

« فإذا لقيتم الذين كيفروا، فضرب الرقاب حتى إذا أشخنته وهم فئمدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها . ذلك ولو إيشاء الله لا نقصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ، ( محمد ٤ ) .

والمعنى: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابى إذا لم يكن صاحب عهد ولاذمة يقتل إذا اعتدى، (حتى إذا أشخنتموهم) أى أمنعفتم قوتهم وأعجزتم وهم عن النهوض بسبب كثرة القتل. (فشدوا الوثاق) أى السروهم، (حتى تضع الحرب أوزارها) أى تنتهى المعركة.

فى تفسير القرطبى ، قال أن العربى : قال الحسن وعطاء فى الآية تقديم وتأخير . المعنى : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها . فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وليس للإمام أن يقتل الاسير . وقد روى عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى ، وقال : ليس بهذا أمرنا الله ، وقرأ ، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، .

وليس في الآية نسخ ، بل كا يقول القرطبي و الآية محكمة ، والإمام مخير في كل حال و رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي ، وأبي عبيد وغيرهم ، وهو الاختيار . لأن النبي عليالله والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك . قتل النبي علياله عقبة بن ابي معيط ، والنضر بن الراشدين فعلوا كل ذلك . قتل النبي الميالية عقبة بن ابي معيط ، والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا ، وفادي سائر أساري بدر ، ومن على عمامة بن الحارث يوم بدر صبرا ، وفادي سائر أساري بدر ، ومن على عمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده ، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدي بها إناسا من المسلمين ، وهبط عليه ، عليه السلام قوم من أهل المكن فأخذهم النبي عليالية ومن عليهم ، وقد من على سبي هوازن ، وهذا كله ثابت في الصحيح .

الآية الثانية:

قرله تعالى ولايسألكم أموالكم، الآية نسخت بقوله «إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ، الآية .

البيان:

ر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسئلكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، (محمد ٣٦ – ٣٧).

وليس فى هذا الموضع نسخ والمعنى: « لا يسئلكم أموالكم ، لنفسه أو لحاجة منه إليها ، إنما يأمركم بالإنفاق فى سبيله ليرجع ثوابه إليكم ، إن يسألكموها فيحفكم ، يبالغ فى طلبها(١) ، تبخلوا ويخرج البخل ، أضغانكم ، لدين الإسلام .

والمكلام كله متصل فى معنى واحد لا تعارض فيه . وقد ذكر ابن حزم هذا الموضع على أنه ليس محل إجماع من القائلين بالنسخ ، ذكره بلفظ ، قيل ، .

انتهت سورة محمد

يقول ابن حزم:

سورة الفتح ليس فيها شيء، وسورة الحجرات كدلك . وسورة ق آيتين اثنتين بآية السيف .

سورة الذاريات

وسورة الذاريات فيها من المنسوخ آيتان.

إحداهما:

قوله تعالى , وفى أموالهم حق السائل والمحروم ، الآية . نسخ ذلك بآية الزكاة .

<sup>(</sup>١) هكذا عبارة تفسير الجلالين ومنلها في السكشاف والقرطبي ،

السان :

ليست آية الزكاة ناسخة بل مبينة ومفسرة لحق السائل والمحروم. والآية في الذاريات رقم ١٩ ، قال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة وقيل : إنه حقسوى الزكاة يصل به رحما أو يقرى بهضيفا أو يحمل به كلا، أو يغني محروما . وقاله ابن عباس لأن السورة مكية . وفرضت الزكاة بالمدينة ، ابن العربي : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة القوله تعالى في سورة دسأل سائل ، : دو الذين في أهر الهم حق معلوم ، للسائل والمحروم ، والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها و جنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس معلوم لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا موقت ، فأما غيرها لمن يقول به فليس معلوم لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا موقت ، القوت الضرورى . والسائل والحروم بمعنى واحد وهما الفقراء إلى القوت الضرورى .

قوله تعالى د فتول عنهم فما أنت بملوم » نسخت بقر له بعدها د و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .

البيان:

الآيتان متجاورتان ٤٥ - ٥٥ ويقول القرطبي قيل نسخت بآية السيف، وقد ساق المعنى على أن لا نسخ صاحب الكشاف فقال , فتول عنهم ، فأعرض عن الذين كررت عليهم الدءوة ، فلم يحيبوا ، وعرفت منهم العناد واللجاج فلا لوم عليك في إعراضك بعدما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ولا تدع التذكير والموعظة بأيام الله « فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، أى تؤثر في الذين عرف الله منهم أنهم يدخلون في الإيمان ، أو يزيد الداخلين فيه إيمانا ، وروى مثله القرطي في تفسيره .

انتهت سورة الذاريات

يقول ابن حزم:

سورة الطور واحدة بالسيف.

## سورة النجم

والنجم واحدة بالسيف والثانية ذكرها هكذا:

قوله تعالى و وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، نسخت بقوله تعالى و والذين آمنوا وانبعتهم ذريتهم بإيمان ، الآية فجعل الولد الطفل يوم القيامة فى ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء فى الأبناء ، والأبناء فى الآباء . ويدل على ذلك قوله تعالى و آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أفرب لكم نفعا ،

البيان:

الآية الناسخة ، والآية المنسوخة : معناهما واحد .

آية النجم رقم ٣٩ وآية الطور رقم ٢١ وهــــذا نصها و والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرىء بما كسب رهين، وقو له تعالى , آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في النساء رقم ١١.

ويقول الزمخشرى فى آية الطور إن الله ينعم على المؤمنين فى الجنة بإلحاق ذريتهم بهم وهذه الذرية كانت فى الجنة بسبب أنهم انبعرا آباه هم فى الإيمان، لكن الذرية كانت فى درجة فى الجنة أقل من درجة الآباء فيتفضل الله عن وجل على الدرية بوضعهم فى درجة آباه هم . يقول فى قوله تعالى ، بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ، : ، أى بسبب إيمان عظيم رفيع الحل وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجانهم ذريتهم ، وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلا عليهم وعلى آبائهم لنتم سرورهم ، و نكمل نعيمهم . فإن قلت ما معنى تذكير الإيمان . قلت : معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ، ويجوز أن يراد إيمان الذرية الدانى الحل كأنه قال بشىء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقنا هم بهم ، .

ويقول القرطبي فيها عن ابن عباس ، إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عينه ، وهذا ينني دخول الجنة ابتداء بغير عمل لأن القرآن صرح في أكثر من موضع بدخول الجنة بالعمل ، ولا شفاعة للأبناء ولا للآباء ، فاليوم لا نظلم نفس شيئا ، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ، (يس ٤٥) والشفاعة التي هنا في هذا الموضع هي في زيادة الدرجات لمن كان في الجنة بإيمانه وعمله لا لمن كان بعيدا عنها وإلا يلزم القول باقتران نوح عليه السلام وابنه وفرعون وامرأنه وهذا لا يقول به عاقل و تعبير الآية الكريمة , بإيمان ، ثم , من عملهم ، يدل على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على أن الجنة بالإيمان والعمل مقترنان ، وقوله في نهاية الآية «كل امرى على المسب رهين » ينفي وهم من يتوهم أن الجنة بدون عمل .

ويقول القرطبي في آية النجم ، وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة ولا ينفع أحدا عمل أحد ، وحديث ، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من قلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، يدل على عمل الإنسان حال حياته وليس ما يعمل له بعد عاته لأن الصدقة الجارية هي التي عملها الإنسان قبل مو ته بدليل ، انقطع ، فإنها تعني أنها كانت حال الحياة قبل أن تقطع والعلم علمه في حياته والولد الصالح من كسب أبيه لأن الله قرن قبول الدعاء بشرط التربية حال الصغر على تقوى من الله ورضوان ، رب ارحمهما كاربياني بشرط التربية حال الصغر على تقوى من الله ورضوان ، وب ارحمهما كاربياني صفيرا ، (الإسراء ٢٤) ويلاحظ أنه قال ، يدعو ، فدل ذلك على قبول الدعاء وحده من الإبن دون الصدقة أو غيرها . انتهت سورة النجم الدعاء وحده من الإبن دون الصدقة أو غيرها .

يقول ابن حزم:

سورة الرحمن جميمها محكم، والواقعة كدّناك، والحديد أيضا،

## سورة الجادلة

و المجادلة فيها آية و احدة هي:

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجو اكم صدقة ، الآية ، نسخت بقوله تعالى ، أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجو اكم صدقات ، الآية فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والطاعة لله وللرسول .

### البيان:

الآيتان متجاورتان ونصهما هكذا , يا أيها الذين آمندوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ، أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ، فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ، والله خبير بما تعملون ، (المجادلة (١٢ – ١٢).

## وبيان ذلك:

المفسر وصاحب تفسير آيات الأحكام ، أنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة المفسر وصاحب تفسير آيات الأحكام ، أنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات ، و إن فريقا منهم عدل عن نفاقه وصار مؤمنا ظاهراً و باطنا إيمانا حقيقيا . فأرادالله تعالى أن يميزهم عن المنافقين الذين لا بزالون على نفاقهم ، فأر بتقديم المدقة ليتميز هؤلاء من هؤلاء . و إذا كان هذا التكليف لهذه المصلحة المقدرة لذاك الوقت لا جرم يقدر التكليف بذلك الوقت لا جرم يقدر التكليف بذلك الوقت (١) ، ثم يقول صاحب تفسير آيات الاحكام وضي نرى مع فحر الدين الرازى أن كلام أبي مسلم كلام حسن لكينا نبحث

<sup>(</sup>١) ص ١٢٢ تفسير آيات الأحكام - السنة الرابعة .

عن أولئك الذين حسن إيمانهم الذين أريد تمييزهم من المنافقين فلا نجد أن أحدا تصدق (١) ، .

٧ - والحتى غير ما ذهبوا إليه فى تعليل عدم النسخ، وتعليله عندنا قائم على المفهوم من الآيتين أنفسهما الآية الأولى تأمر بتقديم الصدقة لمن كان قادرا ومن لم بحد لا صدقة عليه ولو علمنا أن الصدقة تشمل كل مايتقرب به إلى الله سواء كان قراءة قرآن أو صلوات أو دعاء لعلمنا أن ذلك مقدور عليه، لأن اسم الصدقة قائم على القليل والكثير . لكن قوله , فمن لم بجد ، يدل على صدقة كبيرة من صلوات كشيرة نافلة أو غير ذلك . ولكن لما كان ذلك يوقع الناس في الحرج إذ ربما يفعلون الكشير ويظنونه قليلا بين في الآية الثانية دفع الحرج قوله كنت سأفرض عليكم هذا ولكن الآن تكفيكم إقامة الفرائض من صلاة وزكاة وطاعة لله ورسوله . وكني بذلك قربا من الله ورسوله وذلك مشل « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، وقوله « فإن لم تفعلوا ، لا يشير إلى صحابة النبي رضو ان الله عليهم ، بل يشير إلى كل المسلمين في عصر الرسول وغير عصره، وما روى أن عليا ابن أبى طالب تصدق قبل النسخ فباطل يقول القرطى. وما روى عن على رضى الله عنه ضعيف ، لأن الله تمالى قال , فإذ لم تفعلوا ، وهذا يدل على أن أحدالم يتصدق بشيء، والمقصود من مناجاة الرسول ليس شخص الرسول وحده فى زمنه ، بل الخطاب عند إلى يوم القيامة لعموم المسلمين أمام شريعة الرسول الحالة على شخصه الكريم.

وفى الآية تعليل آخر: وهو أن النجوى بمعنى الأسرار وذلك يشمل من كان عاصيا مسرفا على نفسه فى الذنوب والآثام وأراد أن يتوب على على حد قوله تعالى ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا الله توابا رحما ،

<sup>(</sup>١) ص ١٣٢ تفسير آيات الأحكام - السنة الرامِمة .

فإنه بقدم صدقات ليرضى الله عنه ويغفر له ، والصدقة حيائذ تدل على طهارة قلبه وقوة إيمانه . ولما علم الله في سابق علمه أن التائب ربما لا يجد ما يؤنه كافيا في رضا الله عنه ليغفر له . أنبأ عباده بأنه يقبل التوبة وتكفى إقامة شعار الدين مع صدق النية . وبؤكد هذا التعليل « وتاب الله عليكم » .

## سورة الحشر

يقول ابن حزم، ليس فيها منسوخ وفيه السخ وهو قوله تعالى , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، الآية نسخ الله تعالى بها آية الأنفال . . و يسألو نك عن الأنفال . .

## البيسان:

إ. وما أفاء الله على رسوله منهم . فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ولـكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن السيل ،كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم . (الحشر ٢-٧).

« بسألو نك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، (أول الأنفال).

دواء أوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل؛ (الأنفال ٤١) سبق أن بينا في أول الأنفال أن د الأنفال، المراد بها الخنيمة، وأول الأنفال بحملة بين الله فيها إجمالا أن الأمر مفوض لرسول الله وآية واعلموا إنما غنمتم، إلى فصلت هذا الإجمال بايان مصارف الغنيمة.

وقوله تعالى. وما أفاء الله على رسوله منهم، قول بحمل فسره بةو له : « ما أفاء الله على رسوله من أهل النرى ، فالقولان فى معنى واحد أ، والآية الثانية بإن لركولى يقول الإمام الزنخشرى « لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى فهى منها غير أجنبية عنها ، بين لرسول الله عَلَيْكُ ما يصنع عما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخسة » .

إذا معنا الآن آيتين لاغير ، هما موضع الحديث آية (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وآية (واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فهل هما متفقان فى المعنى أم مختلفان ؟

والجواب على ذلك: أن آية الأنفال فى الغنيمة التى تأتى بالحرب. وآية الحشر فى الغنيمة التى تأتى بدون حرب ومصارف الغنيمة هى مصارف الفيء.

## سورة المتحنة

فيها آيات ثلاث . الثالثة منهن منسوخة بآية السيف .

الآية الأولى:

قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقانلوكم فى الدين) الآية نسخت بقوله تعالى (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخر جوكم مرب دياركم) الآية .

#### الييان :

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) (الممتحنة ٨-٩)

يقول القرطبي في تفسيره (قال أكثر أهل التأويلهي محكمة، واحتجوا

بأن أسماء بنت أبى بكر سألت النبى النبي هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة ؟ قال ونعم ، خرجه البخارى ومسلم ، ثم يقول وإن إسماعيل بن اسحق القاضى ، دخل عليه ذمى فأكرمه . فأخذ عليه الحاضرون فى ذلك ، فتلا هذه الآية عليهم ، يقصد و لا ينها كم الله ، . . الخ .

الآية اليّانية:

« يا أيها الذين آمنو ا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية نسخت بقوله تعالى ، فلا ترجعوهن إلى الكفار ، الآية ، وقيل نسخت بقوله تعالى د براءة من الله ورسوله » .

البيان:

« يا أيها الذبن آمذوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم المعانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، ولاهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسئلوا ما أنفقتم، وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، (الممتحنة،). يقول القرطبي، ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ،

## سورة المزمل

يقول ابن حزم:

الصف، والجمعة، والمنافقون، والتغابن والطلاق والتحريم والملك ليس فيهم منسرخ وسورة ن فيها آيتين بآية السيف والحاقة لا شيء فيها والمعارج آية واحدة بآية السيف و نوح ليس فيها شيء وكذلك الجن والمزمل فيها ست آيات منسي خات، الرابعة والخاصة والسادسة بآية السيف.

الآية الأولى والثانية والثالثة:

قوله تعالى « يا أيما المزمل قم الليل إلا قليلا ، نسخت بقوله تعالى

« إلا قليلا ، والقليل بالنصف والنصف بقوله تعالى , أو انقص منه ، أى إلى الثلث ، و «قولا ثقيلا، نسخت بقوله تعالى ، يريد الله أن يخفف عنكم».

#### البيان:

« يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ، (أول المزمل) ، ريد الله أن يخفف عنكم ، (النساء ٢٨).

قوله، نصفه ، بدل من الليل و , إلا قليلا , استشناء من نصف الليل هكدنا في كتب التفسير والاستشناء ليس نسخا . وقوله « أو انقص منه ، أى من النصف أى مقدار « أو زد عليه ، على النصف أى مقدار و يكون التخيير : قم نصن الليل أو أقل من النصف أو زيادة على النصف .

وقوله ( يريد الله أن يخفف عنكم ) هو ناسخ على رأى ابن حرم وفى تفسير القرطبي هكذا ( قال بعض العلماء قوله تعالى ( فاقر وا ما تيسر منه ) نسخ قيام الليل و نصفه ، والنقصان من النصف والزيادة عليه ثم احتمل قول الله عز و جل ( فافر ء وا ما تيسر منه ) معنيين أحدهما أن يكون فرضا نانيا لأنه أزيل به فرض غيره ، والآخر أن يكون فرضا منسو عا أزيل بغيره كا أزيل به غيره ، وذلك لقوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) أى يتهجد بفير الذى فرض عليه بما تيسر منه ، قال الشافعي : فكان الواجب يتهجد بفير الذى فرض عليه بما تيسر منه ، قال الشافعي : فكان الواجب عن الصلاة إلا الخيس ) .

ومعنى هذا الكلام أن قيام الليل حل محله بعض الصلوات الخس لأن الفرض هو الخس صلوات .

وهو الحق وأن هذا من قبيل قو له تعالى (الآن خفف الله عنكم وعلم أن

فيكم ضعفا) ومن قبيل قوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليه فأفيموا الصلاة) فقد بين أن الفرد الواحد يستطيع أن يغلب من الأعداء عشرا مع قوة الإيمان، ولكن الفرض الثابت حين الذهاب إلى بلد العدو هو المائة للمائتين، لوجود الضعف. كذلك يستطيعون تقديم الصدقات مع النجوى ولكن دفعا للحرج رخص لهم فى الاقتصار على الفرض، وهناهم يستطيعون قيام نصف الليل وأزيد منه وأقل، ومع ذلك دفعا للحرج من الله عليهم بتخفيف الحكم الذى كان يقدر على فرضه عليهم. وفي هذا تيسير على الناس مع إعلامهم بالثقل الذي كان واقعا عليهم ليعرفوا فضل الله وعفوه.

ومن يتأمل فى الآية الكريمة يجد: أن قوله تعالى ( إن ربك يعلم أنك تقوم . . . الخ ) .

إشارة إلى أن الله يعلم استطاعتهم على ذلك، لكن لا يفهم من هذا القول أنهم كانوا يقومون بالفعل و المعنى إن ربك يعلم أنك تستطيع أن تقوم ١٠٠٠ الخ أنت ومن معك . لكنه علم أن ذلك متعدد لوجود المرضى والمسافرين والمشتغلين بأولادهم و المجاهدين في سبيل الله و لثلك الأعذار وما شابهما بين أن الإباحة في ما يتيسر من الأمرر من قراءة قرآن . وصلوات . و زكوات . وغير ذلك من الأعمال الطيبة .

ومن يتأمل فى أول المزمل يجد: أن الخطاب للذى عَلَيْكُ وحده، ومن على مشا كلته من قواد الأمة ودعاة المسلمين وعلمائهم وذلك ليتدربوا على الصبر وتحمل المشقات فى سبيل رسالتهم والسهر على إعداد أنفسهم للقيادة والتوجيه ولذلك عقبه بقوله (إنا سنلق عليك قولا ثقيلا) وطمأن خاطر النبى عَلَيْكُ بقوله (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا) ولذلك كانت (الحكمة فى ندائه عليه الصلاة والسلام بوصف التزمل هو إرادة ملاطفته وإيناسه على نحو ما كان عليه العرب فى مخاطباتهم فى مثل هذه الحالة.

ومن ذلك قول الذي وَلِيَكُلِينَ لَعَلَى لَمَا غَاضَبَ فَاطَمَةً وَكَانَ نَاتُمَا قَدْ لَصَقّ بَجَنَّابِيهُ اللّرابِ قال له قم أبا تراب(۱) . .

يق ل مفسر آيات الأحكام , ظاهر توجيه الخطاب إلى الذي ويَشَافِنَةُ وأمره بقيام الليل مع ندائه بالوصف الخاص به وهو التزمل أن التهجدكان فريضة عليه ، وأن فرضيته كانت خاصة به ، وإلى هذا ذهب جمع مع العلماء قالوا وهو الذي يدل عليه قوله تعالى « ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، فإن قوله , نافلة لك ، بعد الأمر بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، وليس معنى النافلة في هذه الآية ما يجوز فعله و تركه فإنه على هذا الوجه لا يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام ، بل معنى كون التهجد نافلة له ، عليه اله شيء زائد على ما هو مفروض على غيره من الأمة (٢) » .

ثم يقول مفسر آيات الأحكام. وقال بعض الناس: إن التهجد لم يكن مفروضاً لا على النبي وَلِيَالِيَّةُ ولا على أحد من أمته واحتجرا على ذلك عا يأتى:

الإسراء ، نافلة لك ، فإنه يفيد أن التهجد زيادة لم تتعلق بها الفرضية .

٢ – أن الأمر فى قوله تعالى « قم الليل ، وقوله جل شأنه , ومن الليل فتهجد ، لا يفيد الوجوب وحمله على الندب أولى لأنا وجدنا أوامر الشريعة تارة تفيد الوجوب وتارة الندب فينبغى حمل ما يرد منها على العقد المشترك بينهما وهو ترجيح جانب العقل على جانب الترك ، دفعاً للتحور ، والاشتراك اللفظى ، وإذا كان الأمركذلك ، كان الثابت معنى الندب لأن تمام معنى

<sup>(</sup>١) تفسير آيات الأحكام — السنة الرابعة من ١٨٧ والقرطبي ج ١٩ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) السنة الرابعة تفسير آبات الأحكام .

الواجب – وهو عدم جواز النرك – لأبد له من دليل آخر كالتوعد على النرك، أو قرينة أخرى تدل على ذلك وهو غير متوفر في الأمرين السابقين فبق الترك على أصله، وهو الجواز.

م – أنه تعالى ترك قيام الليل إلى الذي تطلق وخيره بين أن يقوم نصف الليل أو بزيد عليه أو ينقص منه ، ومثل هذا لا يكون فى الواجبات فإن الشأن فيها أن تعين وتحدد مقاديرها كما فى المكتو بات (١) . ،

### سورة عبس

يقول ابن حزم:

المدثر فيها آية بآية السيف، والقيامة فيها (لاتحرك به لسانك لتعجل به) نسخ معناها . لا لفظها بقوله (سنقر ئك فلا تنسى) وسبق الحديث فيها وسورة الإنسان فيها آيتين بآية السيف والمرسلات ليس فيها شيء والنبأ مثلها والنازعات أيضاً وسورة عبس جميعها محكم إلا قوله تعالى (كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره) الآية نسخت بقوله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله دب العالمين)

#### السان:

الآيتان الأوليان (عبس ١١ – ١٢) والثنانية في (التكوير ٢٩) والمعنى ذكره صاحب الكشاف هكذا (وما تشاءون) الاستقامة يا من يشاؤها إلا بتوفيق الله ولطفه ...).

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ١٨٩ – ١٩٠ .

# بقية سور القرآن الكرم

يقول ابن حزم:

سورة الانفطار جميعها محكم، والمطففين، وفى الطارق واحدة بالسيف والأعلى جميعها والأعلى جميعها محكم، والناشئة فيها آية منسوخة بالسيف، والفجر جميعها محكم والبلد والشمس والليبل والمنحى وألم نشرح. والتين فيها آية بآية السيف والقدلم جميعها محكم والقدر ولم يكن والزلزلة والعاديات والقارعة والتحكثر. والعصر فيها واحدة بالاستثناء والهمزة جميعها محكم والفيل وقريش وسورة الدين (قريش) والكوثر والحكافرون فيها واحدة بآية السيف والنصر وتبت (المسد) والإخلاص والفلق والناس. والله أعلم.



## ---

بينا في هذا الكتاب : أنه لا نسخ في القرآن الكريم ، لأنه وكتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وبينا أن القرآن الكريم لم ينسخ الانجيل ، وإنما نسخ آيات النشريع في التيراة ، وأن الغرض من نزول القرآن الكريم هو التخفيف على الناس .

وقلنا: إن أول القائلين بالنسخ في القرآن هم الذين دخلوا فيـه في بده الإسلام، على غير رضا، و بعض الذين جاءوا من بعدهم و نقلوا بدون وعي .

ولاننى أعلم مسبقا المعارضة التى سوف يلقاها الكتاب. بينت من كتب تفاسير السلف: أنه ما منآية قرآ نية قيل إنها منسوخة إلا وفى كتب التفاسير عن ثقات من العلماء الاقدمين أنها غير منسوخة، وذلك لابين أن القول بعدم النسخ فى القرآن قد ظهر فى الوقت الذى قيل فيه بالنسخ فى القرآن.

وإنكار النسخ لم يكن من وأبي مسلم الأصفهاني : محمد بن بحر المولود سنة ٤٥٢ه والمتوفى سنة ٢٧٢ رحمة الله عليه ، كما قد شاع بين العلماء ، وإنحاكان من كشيرين من قبله ، ومن بعده ، فهذا هو الإمام خر الدين الرازى يقول (ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ ) وهذا هو الإمام البزودى \_ على ابن محمد يقول (وقد أنكر بعض المسلمين النسخ ) وأحيانا يشير خر الدين إلى اسم أبي بكر الاصم أثناء التوفيق بين بعض الآيات المتنازع على نسخها ، أي أنه من الممكن أن ينضم إلى مانعي النسخ لولا عبدارة وردت عنه في والإحكام ، لابن حزم نصها : « لو أن مائة خبر بحموعة قد ثبت أنها كلها محاح ، إلا واحدا منها ، لا يعرف بعينه أيها هي ؟ فإن الواجب التوقف عن جميعها . فكيف ؟ وكل خبر منها لا يقطع على أنه حق متيقن ، ولا يؤمن

فيه الكذب، والنسخ، والغلط، أ. ه فقوله: ولا يؤمن فيه الكذب، والنسخ، والغلط، قد يكون إقرارا منه بموضوع النسخ. وقد لا يكون إقرارا منه وهو الصحيح إذا ما عرفنا أنه يتحدث بما جرى على ألسنة الناس، ولو لم يكن له واقع بالفعل يعترف به. أى أنه يلزم الخصم بما يسلم هو به، وإن لم يكن الملزم مقتنعا في نفس الأمر بصيغة الإلزام.

وأعتقد بما قدمنا: أن دعوة إجماع المسلمين على وقوع النسخ فى آيات القرآن الكريم، دعوى بدون دليل. كيف؟ وأن موهم التعارض بين الآيات الذى دفعهم إلى القول كما هو موجود فى آيات الشريعة هو أيضا موجود فى آيات العقائد والقصص وغيرهما. فلماذا قبلوا التوفيق فى آيات العقائد والقصص وغيرهما ولم يقبلوا التوفيق فى آيات الشريعة ؟

إن موهم التعارض موجود في آيات القشريع ، وآيات العقائد ، وآيات القصص ، وآيات الأخلاق وغير ذلك من أغراض القرآن . لأن الله أراد أن يكون القرآن ، كتا ما متشابها ، لأنه ، لو كان كله محكما لتعلمق الناس به ، السهولة مأ خذه ، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به ، ولما في القشابه من الابتلام ، والتميز بين الثابت على الحق ، والمتزلزل فيه ، ولما في القشابه من الابتلام ، والتميز بين الثابت على الحق ، والمتزلزل فيه ، ولما في القشابه من الابتلام ، وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ، ورده إلى المحكم : من الفو ائد الجليلة ، والعلوم الجمة ، و نيل الدرجات عندالله ، ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ، ولا اختلاف فيه إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه و يجريه على سنن و احد ، فيه ما يتناقض في ظاهره وغيره ، ففتح الله عليه ، و تبين مطابقة المنشا به للمحكم: اذ طمأ نينة إلى معتقده ، وقوة في إيقانه (۱) ، الاه .

<sup>(</sup>١) المكشاف في آل عمران .

فلماذا يظن الناس أن موهم التعارض في آيات النشريع ، وأنه إذا قيل في القرآن نسخ فهموا أن الناسخ في آيات التشريع ؟

إن هذا الظن قد نشأ من قول بعض العلماء: إن النشريع فى القرآن كان على سبيل التدريج . ومن الـكـتب التى ألفهـــا العلماء فى موضوع النسخ ، وركزوا فيها على آيات النشريع .

و لماذا كان التركيز على نسخ آيات النشريع ؟ لو أن قاضيا جلس يقضى بين المسلمين فبأى حكم يقضى ؟ بأى حكم يقضى إذا كانت آيات الأحكامالتي أنزلها الله ليقضى بها ، قد قال المبطلون إنها قد نسخت ؟

فى القرآن ( محكم ومتشابه ) هذه قضية لا جدال فيها . والمنشابه يرد إلى المحكم ، فشلا إذا قال الله تعالى عن نفسه ، ليس كمثله شيء ، يكون هذا القول محكم (۱) . لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا . هو عدم مشابهة الله لأى شيء . وإذا قال ، مكر نا مكرا ، يكون هذا القول متشابها لأنه يحتمل أكثر من معنى ، يحتمل أن الله يمكر فيكون هذا القول متشابها لأنه يحتمل أن التعبير كناية . أى أن الله يتحدث عن نفسه بلغة على شكل لغة البشر ، ليقربذانه إلى عقولهم ، ولما كان الله ، ليس كمثله شيء ، فإن « مكر نا مكرا ، تعبير مجازى كناية عن ، أهلا كم من حيث لا يشعرون شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة ، أهلا كم من حيث لا يشعرون شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة ، كما يقول صاحب الكشاف رحمة الله تعالى عليه .

والمحم والمتشابه ليس في آيات العقائد ، بل في أغراض القرآن كلها ، لأنه كتاب متشابه وما يسرى في غرض يجب أن يسرى في جميع الأغراض. أعنى حيث نقبل المحكم والمتشابه في آيات العقائد مثلا فلماذا نرفضه في آيات التشريع ، ولا نقبله ؟

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا: الله وصفائه في اليمودية والنصرانية والإسلام نشر دار النهضة المربية عصر سنة ۱۹۷۸ وانظر كتاب ( إظهار الحق ) تأليف: الشيخ رحمتالله الهندى ــ تقديم وتحقيق وتعليق د أحمد حجازى السقا نشر دار التراث المربي بمصر سنة ۱۹۷۸ م.

و إليك طائفة من الآيات المتعارضة فى الظاهر ، لتعلم أن موهم التعارض ليس في آيات الشريع و حدها . نقلناها من كتاب , الانقان فى علوم القرآن ، ليس في آيات الشريع و حدها . نقلناها من كتاب , الانقان فى علوم القرآن . للملطى السيوطى ، ومن كتاب ، التنبيه و الرد على أهل الأهدوا ، والبدع ، للملطى الشافعى ، ومن كتاب , تنزيه القرآن عن المطاعن ، للقاضى عبد الجبار .

السركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، (الأنعام ٢٥ – ٢٣) وبقول عن الكفار: «يومئذ يود الذين كفروا وعصووا الرسول لو تسرى بهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا، (النساء ٢٤) فني الآية الأولى: أنكروا الشرك. وفي الآية الأولى: أنكروا الشرك. وفي الآية الثانية: أنهم ما أنكروا. فكيف نوفق بين الاثبات والنفي؟ أجاب العلماء بما يزيل التناقض. ولم يقل أحد بنسخ آية وإحكام أخرى.

٢ - يقول تعالى عن غير المؤمنين « فإذا نفخ فى الصور . فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ، ( المؤمنون ١٠١) ويقول عنهم : « وأقيل بعضهم على بعض يتساءلون ، ( الصافات ٢٧) الآية الأولى : نفى التساؤل ، والآية الثانية إثبات التساؤل . ولقد وفق العلماء ببن النفى والاثبات . ولم يقولوا بنسخ آية ولحكام أخرى .

٣ - يقول تعالى «أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين، وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسى من فرقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقرلتها، فى أربعة أيام، سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهى دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أوكرها، قالتا أنينا طائعين، (فصلت ٩ - ١٢) ويقول تعالى: «أأنتم أشد خلقا، أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها. وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك رحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها» (النازعات ٢٧ - ٣١).

فني الأولى: خلق الأرض أولائم استـوى . وفي الثاني خلق الما.

أولاً ، ثم بعد ذلك خلق الأرض ، ولقد وفق العلماء ولم يقولوا بالنسخ لموهم التعارض .

٤ - يقول نمالى «وكان ربك قديرا ، و فى آيات أخرى أنه كان ومايزال •
 ولقد و فق العلماء ، ولم يقولوا بالنسخ لموهم التعارض .

٥ - يقول تعالى و سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع . من الله ذى المعارج ، تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، (المعارج ١ - ٣) ويقول تعالى ويدبر الأمر من السماء الى الأرض ، ثم يعرج إليه فى يوم كان متداره ألف سنة عما تعدون) (السجدة) فنى الأولى خمسين ألف سنة . وفى الثانية ألف سنة فقط. ولقد أجاب العلماء بما يزيل الثناقض فى الظاهر ، ولم يقولوا بنسخ آية من الآيتين .

٦ – قال الله عن آدم في موضع من القرآن أنه خلقه من تراب . و في موضع من صلصال كالفخار .

٧ ـ قال الله عن عصا موسى ، فإذا هى ثعبان. فى موضع ، وفى موضع آخر : فإذا هى حية تسعى .

م - قال الله تعالى: « فانسأ أن الذين أرسل إليهم . و انسئان المرسلين »
 ( الأعراف ٢ ) وقال الله تعالى « فيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جان »
 ( الرحمن ٣٩ ) نفى فى الأولى ، و إثبات فى الثانية .

٩ - « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» (النساء ٣) « ولن تستطيموا
 أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، (النساء ١٢٩).

۱۰ - ، فبصرك اليوم حديد ، (ق ٢٢) ، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى ، (الشورى ٤٥) .

١١ - والذين آمنوا و تطمئن قلوم، بذكر الله، (الرعد٢٨) وإنما المؤمنون

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، (الأنقال ٢) في الأولى اطمئنان، وفي الثانية خوف.

۱۲ - « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رجم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ، أو يأنيهم العداب قبلا ، (الكهف ٥٥) « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا؟ » (الإسراء ٤٤) ففي الأولى منع الإيمان بسبب، غير السبب المذكور في الآية الثانية .

١٣ - . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، ؟ ( الأنعام ٩٣ ) .

، فمن أظلم ممن كذب على الله ، ؟

إن هاتين الآيتين متعارضتين فى الظاهر مع قوله تعالى : , ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ، فأعرض عنها ، و ندى ما قدمت يداه ، ؟ (الكهف٥٥) .

« ومن أظلم ممن منع مساجد الله ، ؟

ووجه التعارض: أن المراد بالاستفهام هنا: النفى، والمعنى: لا أحد أظلم فيكون خبرا وإذا كان خبرا، وأخذت الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض.

١٤ - ولا أقدم بهذا البلد ، (البلد ١)

« وهذا البلد الأمين » ( التين ٣ )

فى الأولى. نفى القسم بمكة ، وفى الثانية إئبات القسم بمكة .

۱۵ – , هذا يوم لاينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، ( المرسلات ٥٣ – ٣٦) قالت الزنادقة إن عدم الإذن معـارض بالإذن فى قوله : «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » ( الزمر ٢١ ) .

١٦ - ، ونحشرهم " يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ، ( الإسراء ٩٧ ) قالت الزنادقة إن البكم والصم متعارض مع كلامهم في

قوله تعالى ، و نادى أصحاب النار ، أصحاب الجنة , (الأعراف ٥٠).

۱۷ – « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ، (الروم ٥٥) وقوله ، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، (طه ١٠٣) وقوله ، إن لبثتم إلا يرما، (طه ١٠٤).

۱۸ - ، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا ، (المائدة ١٠٦) وقال فى آية أخرى: , ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، (هود ١٨).

۱۹ – ، لا تدركه الأبصار » ( الأنعام ۱۰۳ ) وقال في آية أخرى: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ( القيامة ۲۲ – ۲۲ ).

٢٠ - , أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، (غافر ٤٦) وقال في آية أخرى , إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، (النساء ١٤٥).

۲۱ – « ليس لهم طعام إلا من ضريع ، ( الفاشية ٦ ) وقال في آية أخرى « ولا طعام إلا من غسلين ، ( الحاتة ٢٦ ) .

وقال في آية أخرى: , إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم ، (الدنان ٢٢ - ٤٤).

۲۲ – « وأن الكافرين لا مولى لهم، (محمد ١١) وقال فى آية أخرى: « ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون، الأنعام ۲۲ - ۲۲).

٢٢ . « وأقسطوا إن أنه يحب المقسطين ، (الحجرات ٩) وقوله : « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ، (الجن ١٥) .

ع ٢ - , والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، (التوبة ٧١) وقال في أخرى ، والذين آمنرا ولم يهاجر وا ، مالكم من ولا يتهم من شيء ، (الأنفال ٧٢).

وم \_ , قال الله تعالى فى حق إبليس وإن عبادى ليس لك عليهم سلطان، ( الحجر ٤٢ ) وقال فى حق موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، القصص ٢٥ ) وموسى من عباد الله .

۲۶ - قوله عن (بلیس ، نما سلطانه علی الذین یتولونه ، (النحل ۱۰۰) یعنی المشرکین . وقول بلیس فی آیة أخرى , وما كان لی علیـکم منسلطان، (إبراهیم ۲۲) .

٧٧ ـ قال عن وجل فى شأن الكفار: , إنا نسيناكم ، (السجدة ١٤) وقال فى آية أخرى ، لا يضل ربى ولا ينسى ، (طه ٥٢).

۲۸ - , و نحشره يوم القيامة أعمى ، (طه ١٢٤) , فيصرك اليوم حديد، (ق ٢٢) .

۹۷ – ومن هذا القبيل خطاب الله عن نفسه بالمفرد والجمع ، أى أن الله تعالى نارة يتحدث عن نفسه بصيغة المعظم نفسه ، وتارة يتحدث عن نفسه بصيغة المفرد . مثل ، إنا معكم مستمعون ، (الشعراء ١٥) ، انى معكم أسمع وأرى ، (طه ٤٦) .

٠٠ ـ . قالوا ربنا: أمتنا اثنتين ، (غافر ١١) وقال فى آية أخرى: « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ، (الدخان ٥٦).

\$ **\$** 

هذه آیات ظاهرها یوهم التناقض و الاختلاف ، فاذا فعل فیما الاقدمون؟ لمن من یقر أكتب التفاسیر وكتب علوم القرآن وكتب الملل والنحل یجد أن العلماء قد أحسنوا التوفیق بین الآیات ، و أثبتوا أن القول بالتعارض ناشیء عن قلة فی العلم ، أو نقص فی الدین . ولولا الخروج عن موضوع البحث لنقت فی هذا الكتاب من روائع كلماتهم فی التوفیق ما یشلج النفس ویشرح الصدر .

و إنما أوردت أمثلة لأبين أن: موهم التعارض موجود في غير آيات التشريع ، وأن العلماء قديماً قد أزالوا موهم التعارض في آيات التشريع ، وغير آيات النشريع . فلماذا نصر اليوم على رأى القائلين بموهم التعارض في آيات النشريع، ونقول في القرآن نسخ؟ ولا نأخذ برأى دافعي موهم التعارض في آيات النشريع، ونقول في القرآن نسخ؟ ولا نأخذ برأى دافعي موهم التعارض في آيات النشريع ، كما أخذنا برأيهم في غير آيات النشريع ؟

يقول ابن حزم أن قضايا النسخ في القرآن ٢١٤ قضية .

| يقول النحاس       | 148 | وصنية      |
|-------------------|-----|------------|
| يقول ابن سلامة(١) | 414 | <b>3</b> · |
| بقول البغدادي     | 77  | <b>1</b> 6 |
| يقول ابن بركات    | 11. | P          |
| يقول ابن الجوزى   | 457 | Þ          |
| يقول السيوطي      | *•  | <b>)</b>   |
|                   |     |            |

أيجوز لعاقل أن يصدق هذا؟ أم يجوز للعاقل أن يدفعه ليثبت إحكام القرآن؟ إذا كان فى القرآن هذا العدد المنسوخ فى آيات التشريع. فما الذى بقى لقضاة المسلمين أن يحكموا به؟

فى سنة ١٩٧٧ م ظهرت منشورات فى مدينة المنصورة ببعض الآيات المتعارضة ظاهرا فى القرآن و بعض الأحاديث التى تشبت النسخ، وأن الداجن أكلت أوراقًا من القرآن كما نقل السيوطى عن قوم فى (الإثقان) ورأيت

<sup>(</sup>۱) فكر ابن سلامة في آخر كتابه: أنه من السكتب التي اعتده عليها في كتاب مقاتل من سليان بن بشر الأؤدى الخراساني المتوفي سنة ۱۵۰ ه، وذكر الشيخ محمد زاهه السكوثري في ناليته على كتاب : ه التنبيه والرد » أن مقاتل من الذين كادوا الاسلام كيدا، وطعنوا فيه يقول عنه : « هذا من المجسمة ، ولا يعول عليه إلا نها لا يمس معتقده ، والسكلام فيه طريان الغيل » المدر م ه ه ) .

المظر : الطبقات السكبرى لابن سعد ( ۲۷۳/۷ المتهذيب ۱۸۹۱۰ - ۲۸۰ تاريخ بفداد ( ۱۲۰ ۱۳ - ۱۲۰ ) الفهرست لابن النديم (۱۷۹) .

أستاذنا الشيخ محمود مصطفى بدوى قد أجهد نفسه في الرد على منشور من هذه المنشورات. ومن ذلك الحين عقدت العزم على تأليف كتاب في إنكار النسخ . وكان يدفعني إلى ذلك دفعا حثيثًا ما أقرؤه في كتب المبشرين من طعن في القرآن بالنسخ ، ومن هؤلاء القسيس ( بغندر ) في كتابه . ميزان الحق، الذي رد عليه الشيخ محمد آل حسن الموهاني الهندي في كتابه (الاستفسار)، ورد عليه الشيخ محمد رحمت الله الهندى في كتابه، ( إظهار الحق ) ورد عليه الشيح عبد الرحمن الجزيري المصرى في كتابه (أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين) والذين أرخوا لضرب الإسلام في الهند على يد المبشرين في القرن الثامن عشر قالوا ما نصه : , ولم يجد المبشرون الإنجليز بدا من التهجم على ذلك الدين الذي يقف عقبة كأداء في سبيل إتمام غزوهم الثقافي والعقائدي ،وتطاولوا عليه زورا وبهتانا خداعا للعامة ، وتمويما عليهم بأن في الاسلام ضعفا ، وأنه لا يثبت أمام ديانتهم ، وأن دينهم هو الحق. ومن أهم المسائل التي خاصوا فيها ، وتهجموا بها على الإسلام . قرطم : بأن بعض آيات القرآن منسوخة . وأن النسخ دليل على أن القرآن ليس من عند الله ، لأن أحكامه منا قابلة للتبديل والتعديل. (١) أ. ه.

إننى أدعر العلماء، والفلاسفة، وكل بصير فى دين الله أن يهتموا بهذه القضية الخطيرة اهتمامهم بحاضرهم ومستقبلهم . يجب أن ينكروا النسخ فى القرآن . لا عن غير دليل ، بل بدليل وليكثروا من الكتابة فى هذا الموضوع لعل كاتبا أن يكون أسهل عبارة من كاتب ، أو أقوى حجة فتعم الفائدة .

وأختم كلامي بكلمات من كمتاب والتنبيه والرد على أهل الأهوا والبدع،

<sup>(</sup>١) صفحة « ز » مقدمة الأستان الدكتور عمر الدسوق رحمه الله لإظهار المق لرحت الله المهندي طبعة مطبعة الرسالة سنة ١٩٦٤م.

يفهم منها الفاهمون أن الطعن فى القرآن بالنسخ لأغراض سياسيـة كان فى الأزمنة الأولى. وأن الرد على هذا الطعن قد ظهر يوم ظهوره.

من فرق الرافضة . فرقة الهشامية أصحاب هشام بن الحكم . ويحكى الإمام الشيخ أبى الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافه عي المتوفى سنة ٣٧٧ه صاحب والتنديه و الرد على أهل الأهواء والبدع » عن هشام . ويرد عليه عا نصه :

، زعم هشام لعنه الله: أن الذي عَلَيْنَ ، نص على إمامة على في حياته بقوله: « من كنت مولاه : فعلى مولاه ، وبقوله العلى « أنت منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا ني بعدى، و بقوله: أنا مدينة العلم وعلى بابها ، و بقوله لعلى « تقائل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، وأنه وصى رسول الله عَلَيْكُمْ و خليفته في ذريته ، وهو خليفة الله في أمته ، وأنه أفضل الأمة وأعلمهم وأنه لا يجوز عليه السهو ولا الغفلة ولا الجهل ولا العجز وأنه معصوم وأن الله عز وجل نصبــ للخلق إماما لـكي لا يهملهم . وأن المنصوص على إمامته كالمنصوص على القبلة وسائر الفرائض . وأن الأمة بأسرها من الطبقة الأولى بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فكفروا وارتدوا وزاغوا عن الدين . وأن القرآن نسخ ، وصعد به إلى السماء ، لردتهم . وأن السنة لا تثبت ينقلهم إذ مم كيفار ، وأن القرآن الذي في أيدي الناس قد أنتقل ووضع أيام عثمان ، وأحرق المصاحف التي كانت قبل . وأن الأمـة قد داهنت وغيرت و بدلت و نافقت لأحقاد كانت لعلى فيهم من قتله آباءهم وعشيرتهم مع الذي مُنْكُنَّةُ فَى غَرْوَانَهُ . وأَنْ أَبَا بَكُرُ الصَّدِيقُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وعَمْرُ وعَمَانَ وَصَلَّحَةً والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . عندهم من شر الأمة و أكفر ها يلعنو نهم ويتبرقون منهم ، وأنه ما بقي مع على على الإسلام إلا أربعـة سلمان وعمار وأبو ذر والقداد بن الأسود . وأن أبا بكر مر بفاطمة عليهما السلام فرفس في بطنها فأسقطت وكان سبب علتها وموتها ، وأنه غصبها فدك ، فركر أشياء كشيرة مما كان بها الإسلام من المخاريق والأباطيل والزور التي لا تجوز عند بالعلماء ولا تخفى إلا على أهل العمى والغباء .

وأنه ليس لله حجة على خلفه فى الدين والشريعة فى كتاب ولا سنة . ولا إجماع إلا من قبل الإمام الذى اختصه الله لدينه على كتهان وتقية وإخفاء لا يتكلم لله بحق ، ولا يقوم لله بحجة . مخافة على نفسه أن تقتل ، وخشية على الإسلام أن يهتك .

فأباح بهذا القول المحارم ، وأطلق كل محذور ، إذ لا حجة لأحد – بزعمه – فى حلال ولا حرام ، مع أشياء كثيرة يطول ذكرها من نحى هذا الكلام الذى فيه هدم الدين .

يقال لهم: أخبرونا عن قول الله تعالى وتبارك ما اليوم أكملت لكم دينكم ، هل أكمل الله دينه في حياة رسول الله وينكي أو بعده ؟ أو اليوم الذي أنزل هذه الآية فيه ؟

فإن قالوا: لا ، ما أكمل الله دينه قط ظهر جهلهم وكفرهم . وإن قالوا: بل أكمل الله لهم الدين ، وأثم عليه النعمة فى حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيروا وبدلوا، وخدلهم الله ، ونسخ القرآن منهم وسلبهم الدين .

يقال لهم: هذا دعوى منكم بلا حجة ، ما غير ولا بدل من الدين والسية شيء ، بل هو على ما كان عليه رسول الله عليه في حياته: المنصوصات كالقبلة والصلاة والصوم ، وغير ذلك من منصوصات الدين . فمن أين قلت : أنه غير و بدل بعد تمامه وكماله ؟ فإن حاول حجة على دعواه لم يجد .

ويقال لهم: قال الله عز وجل ، والسابةون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ، ورضوا عنه: وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم . .

فمن أين قلتم أنتم: إنهم غيروا وبدلوا وكفروا، والله يمدحهم بهذا المديح ويصفهم بوصف الإيمان؟ وقال عز وجل: , يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمدين، أعزة على السكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، فيكان أبو بكر الصديق والذين معه قاتلوا أهل الردة حتى رجعوا إلى الدين بعد وفاة النبي عين وقال الله عز وجل: « وعد الله الذين آمنوا من عملوا السيخلف الذين من قبلهم، وليم كن لهم الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليم كن لهم دينهم، الذي ارتضى لهم، وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني، لا يشركون بي شيئا،

فدكن بحمده بعد وفاة رسول الله على خلفاءه وأمته فى أرضه يعبدو نه لايشركون به شيئًا. وقال عز و جل ، هو الذى أرسل رسو له بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولوكره المشركون » .

فكيف قلتم: ان الأمة كفرت بعد رسولها وارتدت وغيرت وبدلت. والله أظهر بهم حجته على الأديان كلها ؟ فما من دين الى يوم القيامة إلا والإسلام ظاهر عليه ، وقد ظهر عليه ، وأكد حجته عليه كما قال عز وجل . فيقال لهم : هذا محكم القرآن لامتشابه فيه : فكيف تقولون أنتم فيه ؟ فإن قالوا : هوصدق وهو قرآن تركوا قولهم الخبيث ورجعوا إلى الحق وإن قالوا ليس هذا بقرآن بل هو شيء وضعوه وافتعلوه فإنهم قوم يطعنون على القرآن وحيئية لا يكلمون إلا في القرآن ، ولا يكلمون في الإمامة ، لأن الإمامة فرع والقرآن أصل فن طعن في الأصل لا يكلم في الفرع . يقال لهم : أخبرونا عن القرآن الذي هو اليوم بين الدفتين ، وفي صدور الأمة ، ويتلونه في صلواتهم وأيامهم وأوقاتهم يحفظ عن حرومه وحدود، ومتشابه و محكمة ، وتأويله و تنزيله ولا يسقط عليهم منه شيء وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومة محفوظة أهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله

أم لا؟ فإن قالوا: لا بل. ذلك القرآن صعد به إلى الماء، ونسخ من قلوجم حين ارتدوا ، ، يقال لهم : فإذا كان القرآن مع نقل الأمة طبقة عن طبقة ، وجماعة عن جماعة ، لا يصح نقله فمن أين لكم هذه الآخبار التي تدعونها حجة لكم في إثبات الإمامة ؟ ومن أين علم أن الذي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على ؟ وكيف خالفت الأمة ؟ أعلم منجهة سمع أممن جهة عقل؟ فإن قالوا من جهة عقل غلطوا وأخطأوا فان هذا لا يعرف من جهة العقل لأنه خبر عما كان في القديم ، وإن قالوا: من جهة سمع و نقل عرفناه قيل لهم: فكيف يكون قولكم صحيحا وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيما تجيزون لانفسكم، ولا تجيزون مثله لغيركم هذا ظلم في الجدال لا يجوز لكم. وإن قالوا: نقله صحيح ، بطل قولهم في القرآن بالطعن عليه بأنه نسخ ، وغير، و بدل والقرآن معجز ، قد تحدى بهالعرب ثلاثاً وعشرين سنة أن يأتو ابسورة منه فلم يقدروا ، وعجزوا و بانعجزهم إلى اليوم وأبداً ظاهر عجز الخلقءن القرآن. وكيف يكون القرآن مفتع الروه، القرآن الذي عجز عنه الخلق، وأيضًا فان المصاحف لم يكتب فيها إلا ما كان نص القرآن، لأن القرآن كان محفوظاً ، معلوماً وإنما المصاحف لمن لايحفظ ، وكان أصحاب الني الله الجماعات الكشيرة يحفظون القرآن وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين حفظوا القرآن، وأدوه إلى من بعدهم، ولم يزل القرآن محفوظا معلوما إلى يوم: اهذا لم ينسخ منه شيء، ولا زال منه شيء، وفيه حجة الله على خلقه .

ويقال لهم: قال الله عزوجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) هل صدق الله في قوله أم لا؟ فان قالوا: « لا ،كذبو الله وكفر وابتكذبهم ربهم. وإن قالوا: « صدق الله هو أنزله وهو حفظه علينا ، تركوا قولهم . وإن قالوا: « حفظه النبي وليكاني فأها بعد النبي فقد نسخه و عرج به ، فقد ادعول شيئا بلا حجة وسبيلهم سبيل من تعدى بلا حجة ولا بيان ، ويقال لهم :

أخبرونا عن القرآن. أهر كلام الله عز وجل أم كلام البشر؟ فإن قالوا كلام الله ما فيه كلام البشر ، قالوا بالحج وتركوا الطعن على القرآن . ويقال الهم أيضا: الإجماع أن هـذا القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله عَلَيْكُمُ لم يغير، ولم يبدل، ولم ينسخ منه شيء فن أين خالفتم الاجماع وقلتم إن القرآن غير، وبدل ونسخ ؟ ومن خالف الاجماع ضل لأن النبي عليه السلام قال : , أمنى لا تجتمع على ضلالة ، وإجماع الأمة أصل من أصول الدين ، وطعنكم على جماعة الأمة وقولكم إنهم ضلوا وارتدوا بلا حجة ، ولا بينة لا يقبل منكم ولا يجوز قبوله في عقل ولا سمع ، وأيضا فإن القرآن فيه الحلال والحرام، والدين والشريعة، وهو حجة الله في الأرض الى أن تقوم الساعة، والاسلام ظاهر على كل الأديان الى يوم القيامة لقوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون فمن أين قلتم أنتم خلاف ما قال الله عز وجل وأيضا فان معام الدين، ومنصوصات الفرائض في القرآن والسنة ، ومنها يعلم ذلك فإذا أبطلتم القرآن والسنة يجب أيضا أن تبطلوا منصوصات بنقل القبلة فى القرآن الذي يخرج به إلى غير الكعبة، والصوم فى شهر رمضان، والزكاة من ربع العشر في الذهب والفضة فلا تذرون أنتم. فإن قالوا: ذلك يجوز شكوا في فرائض الله وخرجو امن دين الإسلام، وإن قالوا: بل ذلك هو القرآن لا تـكدنيب له أقروا بصحة القرآن وتركوا قولهم، ونقضوا أصلهم، والكلام عليهم كثير، غير أن كلامهم بذهب على جاهل وعم . وأما العلماء وأهل التمييز من الفقهاء فليس يذهب عليهم خطؤهم وضلالتهم، ا. ه والله أعلم.